

# الوجود المسيحي في القدس

خلال القرنين التاسع عشر والمشرين

الدكتور رؤوف سعد أبو جابر

كانت القدس في القرنين الماضيين مسرحاً لأحداث في الوقت الذي لم تكن فيه لسكانها العرب القدرة اتخاذ موقف فاعل تجاه تلك الأحداث. فالسيطرة نمانية المطلقة لم تترك لهم مجالاً للتحرك. وقد شهدت ياة في الأراضي المقدسة في الفترة التي تلت الحكم ري بداية للانفتاح الواسع، وذلك خلال فترة الصداقة عيدة بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية مما سمح عيء أعداد كبيرة من الأوروبيين في محاولة لتقوية وجود سهم في مدينة القدس الخالدة.

لقد ظلّت القدس منذ العهدة العمرية مدينة عربية عطينية إسلامية مسيحية لها في قلب كلّ عربي مكانة عبة نظراً لقدسيّتها ومكانتها الدينية. وكان الوجود بحي فيها منذ مجيء الإسلام مواكباً للوجود الإسلامي، ث أصبحت المدينة المقدسة عنوان التعددية والوسطية عيش المشترك بين أتباع الأديان. على أن العنزو هيوني لفلسطين في القرن العشرين أصبح سجلاً لصفحة هيوني لفلسطين في القرن العشرين أصبح سجلاً لصفحة داء في تاريخ الأحداث بسبب المعاناة المستمرة التي ثها في الأراضي المقدسة بعدوانه وأطماعه التوسعية، ثها في الأراضي المقدسة بعدوانه وأطماعه التوسعية، عيا لإحقاق الحق والمحافظة على الحقوق والتراث ويئ .

#### ركز دراسات الوحدة المربية

«بیت النهضة»، شارع البصرة، ص. ب: ۲۰۰۱ \_ ۱۱۳ مراء - بیروت ۲۰۰۷ - لبنان

: «موعربي» \_ بيروت

(+9711) VO·· AA : \_

e-mail: info@caus.org.lb

Web site: http://www.caus.org.lb

#### الطبعة الثانية

الثمن: ١١ دولاراً أو ما يعادلها



الوجود المسيحي في القدس خلال القرنين التاسع عشر والمشرين



#### مركز دراسات الوحدة المربية

## الوجود المسيحي في القدس

خلال القرنين التاسع عشر والمشرين

الدكتور رؤوف سمد أيو جابر

الفهرسة أثناء النشر - إعداد مركز دراسات الوحدة العربية أبو جابر، رؤوف سعد

الوجود المسيحي في القدس خلال القرنين التاسع عشر والعشرين/رؤوف سعد أبو جابر.

۲۹٤ ص.

ببليوغرافية: ص ٢٧٣ ـ ٢٧٨.

يشتمل على فهرس.

ISBN 978-9953-82-295-2

١٠ المسيحيون ـ القدس. ٢. الكنائس ـ القدس. ٣. القدس ـ تاريخ.
 أ. العنوان.

305.6210569442

العنوان بالإنكليزية

The Christian Presence in Jerusalem in the Nineteenth and Twentieth Centuries by Raouf Saad Abu Jaber

«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية»

#### مركز دراسات الوحدة المربية

بناية «بيت النهضة»، شارع البصرة، ص. ب: ۲۰۰۱ ـ ۱۱۳ ـ ۱۱۳ الحمراء ـ بيروت ۲۶۷٪ ۲۰۳۶ ـ لبنان تلفون: ۷۵۰۰۸۵ ـ ۷۵۰۰۸۷ ـ ۷۵۰۰۸۷ (۹٦۱۱) برقياً: «مرعربي» ـ بيروت فاكس: ۷۸۰۰۸۸ (۹٦۱۱)

e-mail: info@caus.org.lb
Web Site: http://www.caus.org.lb

حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز الطبعة الأولى: بيروت، آب/أغسطس ٢٠٠٤ الطبعة الثانية: بيروت، كانون الثاني/يناير ٢٠١٠

### المحتويسات

| Y  |                                                                            |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4  | : الأوضاع العامة في القدس<br>في مطلع القرن التاسع عشر (١٨٠٠–١٨٣١)          | الفصل الأول  |
| ۲۱ | : فترة الحكم المصري<br>في بلاد الشام (١٨٣١ ـ ١٨٤١)                         | الفصل الثاني |
| ٣٧ | : عودة الحكم العثماني (عام ١٨٤١)<br>وحرب القرم (١٨٥٣–١٨٥٦)                 | الفصل الثالث |
| ٤٩ | : الأوضاع العامة في القدس<br>في أواسط القرن التاسع عشر                     | الفصل الرابع |
| ٥٣ | أولاً: الكنائس الشرقية                                                     |              |
| ٦٣ | ثانياً: الكنائس الغربية                                                    |              |
| ۷۳ | : حكم السلطان عبد الحميد الثاني<br>واشتداد المنافسة بين الطوائف            | الفصل الخامس |
| ۸۳ | : النهضة التعليمية في القدس<br>والنضال ضدّ الغزو الصهيوني                  | الفصل السادس |
| 90 | : تطوّر الأوضاع في القدس<br>في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين | الفصل السابع |

|     | الفصل الثامن : سقوط القدس بيد الحلفاء واشتداد الصراع         |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ۱۲۳ | الفصل التاسع : تطوّر المجتمع في القدس<br>بين عامي ١٩١٧ و١٩٦٧ |
| 150 | الفصل العاشر: الوحدة الأردنية ـ الفلسطينية                   |
| 128 | القصل الحادي عشر: الاحتلال الإسرائيلي للقدس العربية          |
| 177 | الفصل الثاني عشر : دور القدس في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي   |
| ۱۸۱ | خاتمـة                                                       |
| ۱۸۳ | الوثائق والصور                                               |
| ۲۷۳ | المراجع                                                      |
| 444 | فهبرس                                                        |

#### مقدمة

من الطبيعي أن تعود علاقة المسيحيين بالقدس إلى بداية الفترة التي بشر فيها السيد المسيح بمعتقده. ومن الثابت أن الوجود المسيحي في المدينة المقدّسة ظلّ متواصلاً منذ ذلك العهد باستثناء فترة امتدت حوالى الستين سنة عندما ثار اليهود ضد السلطة الرومانية بين عامي ٦٦ و ٧٠ للميلاد، فجزع الأسقف سمعان على المسيحيين أن يصل الضرر إليهم، ورحل بهم إلى مدينة بيلا المعروفة الآن باسم طبقة فحل في الغور الشمالي شرقي نهر الأردن مقابل مدينة بيسان. فتفادوا بذلك معاناة السكان الذين ظلوا في أورشليم عندما زحف عليها القائد الروماني تيطس عام ٧٠ وحاصرها بجيش لجب ودمرها حتى الأساسات، فبقيت خربة ستين سنة، حتى إذا وراهبراطور هدريان بناء مدينة جديدة سماها إيلياء على أنقاض أورشليم، عاد المؤمنون المسيحيون وتوطّنوا فيها، وأخذوا ينتخبون أساقفة منهم لإدارة كنيستهم.

وقد مرّت على المدينة المقدّسة أوقات متباينة منذ ذلك الزمن وحتى عام ١٣٨٨ عندما أصبح سكانها العرب المسيحيون بعد تسليم القدس يعيشون فيها باستمرار جنبا إلى جنب مع أبناء جنسهم من العرب المسلمين، بينما كانت الفئات المسيحية الأخرى كاليونان والسريان والأرمن والأحباش والأقباط والكرج، وفي أوقات لاحقة الأوروبيين الذين قدموا أثناء حروب الفرنجة، ينتشرون في المدينة بحسب الظروف المختلفة. إلا أنه من الثابت أن العهدة العمرية التي أقرها الخليفة عمر بن الخطاب للبطريرك صفرونيوس عام ١٣٨٥م، والتي صبّت جل اهتمامها على العرب المسيحيين الذين كانوا في المدينة، أوجدت منحى جديداً لحياة العرب وسمحت للروم بالرحيل، بحيث إن كتب التراث العربي في القرنين السابع والثامن لا يرد فيها ذكر لهذا العنصر بحيث إن كتب التراث العربي في القرنين السابع والثامن لا يرد فيها ذكر لهذا العنصر أثناء حديثها عن الأحداث التي جرت في البلاد المقدّسة أثناء حكم الأمويين والعباسيين، بينما ترد بالتفصيل أنباء الحروب والغزوات التي كانت تشتعل على الحدود الشمالية بين العرب والروم (البيزنطيين) حتى بدء حروب الفرنجة.

إن تعدُّد وتنوّع المواضيع التي اضطرنا البحث إلى ذكرها والخوض في تفاصيلها

جعل من الصعب في بعض الأحيان التقيّد بتواريخ الأزمنة والحوادث التي حصلت فيها. وقد وجدنا من الأنسب عدم التشدّد في هذا المجال حفاظاً على سياق البحث وبسبب ثقتنا التامّة أن القارئ سوف يتمكّن من أخذ هذا في الحسبان عندما يتبين له حرصنا على استمرارية البحث في الموضوع المحدّد.

ونظراً لوجود هذا الوضع غير الطبيعي الذي يجد العرب فيه أنفسهم بالنسبة إلى المدينة المقدّسة في هذه الأيام، أي في بداية القرن الواحد والعشرين، وهذا الاحتلال الغاشم الذي يجثم عليها بكل قسوته واستبداده، فإنه من الضروري أن يوثّق هذا التاريخ الحافل الذي هو عنوان العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في رحاب الأراضي المقدّسة، وفي طليعتها القدس، وخصوصاً أن القرنين التاسع عشر والعشرين كانا عصر النهضة العربية التي ما زلنا نتطلع، على رغم الهجمة الصهيونية في هذا القرن، إلى قيام أمتنا من خلالها بإنجاز حضاري يؤهلنا للحاق بركب العولة الذي باغتنا بهجمته دون سابق إنذار.

إن معرفتنا بالأمور التي حصلت والأحداث التي وقعت خلال القرنين الماضيين ستكون ولا شك دعامة لمواقفنا الأساسية، مسلمين ومسيحيين، في الدفاع عن المقدسات والحفاظ على عروبة القدس وحريتها للأجيال القادمة.

رۋوف سعد أبو جابر عمّان، ١ آذار/مارس ٢٠٠٤

## الفصل الأول

الأوضاع العامة في القدس في مطلع القرن التاسع عشر (١٨٠٠ ــ ١٨٣١)

كانت فلسطين في هذه الفترة \_ مثل غيرها من أجزاء بلاد الشام \_ تعيش في ظل الحكم العثماني، وكانَّت القدس وقراها تشكل جزءاً من ولاية عكا التي كان واليها أحمد بأشا الجزار قد صدّ حملة نابوليون الفرنسية عن أسوار عكا في السنة ١٢١٣هـ/ ١٧٩٨م. وهذه الفترة الزمنية بمجملها، منذ وفاة الشيخ ظاهر العمر الزيداني عام ١١٨٨ أهـ/ ١٧٧٥م(١) وحتى وفاة الجزار عام ١٢١٩هـ/ ١٨٠٤م (٢)، كأنت فترةً حرجة شهدت الكثير من القلاقل والفتن والحروب الداخلية، عما أفقر الأهالي وخرّب البلاد بعد أن كانت في يسر ورخاء قبل ذلك بخمسين عاماً. خلال هذه الفترة، قام الرحالة الفرنسي المشهور فولني (Volney) برحلته إلى مصر وسوريا خلال الأعوام ١٧٨٣ و١٧٨٤ و١٧٨٥ وسجل مشاهداته في كتابه الذي صدرت ترجمته الإنكليزية في العام ١٧٨٧ في جزأين. وقد قدر أن عدد سكان القدس عند زيارته لها كان يترَّاوح بين الاثني عُشر والأربعة عشر ألف نسمة. ومع أنه لا يذكر عدد المسيحيين في المدينة، إلا أنه يقول في معرض حديثه عن الطوائف المسيحية "إن متسلم القدس يلتزم بالضرائب، وهو يحصّلها من ضريبة الميري والجمارك، ولكن بشكل خاص من مشاكل السكان المسيحيين بعضهم بين بعض». ولمعرفة طبيعة هذا البند الأخير، يجب الأخذ في الاعتبار أن الطوائف المختلفة من الأرثوذكس واللاتين والأرمن والقبط والأحباش والإفرنج، وفي مرحلة لاحقة الروم الكاثوليك، جميعهم يحسدون بعضهم بعضاً على حيازة الأماكن المقدسة، وباستمرار يحاولون المزايدة واحدهم على الآخر بالنسبة إلى الأموال التي يعرضونها على الولاة الأتراك. كانوا دائماً يحاولون الحصول على امتياز ما لأنفسهم أو لأخذه من منافسيهم، وكل فئة كانت تقوم بالوشاية عن أية أخطاء يرتكبها الآخرون، مثل إصلاح كنيسة سراً، أو استمرار مسيرة امتدت أكثر من الحدود المرسومة، أو أن حاجاً زائراً دخل في باب غير الباب المخصص عادة لدخوله.

<sup>(</sup>١) توفيق معمر، ظاهر العمر (الناصرة: [د. ن.]، ١٩٧٩)، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: حيدر أحمد الشهابي، تاريخ أحمد باشا الجزار للأمير حيدر أحمد شهاب، نشره ووضع مقدمته وحواشيه وفهارسه وألحقه بذيل تاريخي الأب انطونيوس شبلي والأب اغناطيوس عبده خليفة (بيروت: مكتبة انطوان، [١٩٥٥])، ص٥٠٥، و ابراهيم العورة، تاريخ ولاية سليمان باشا العادل: يشتمل على تاريخ فلسطين ولبنان ومدنه وبلاد العلويين والشام، تحرير قسطنطين الباشا (صيدا: مطبعة دير المخلص، ١٩٣٦)، ص ١٦.

وجميع هذه التهم التي كانوا يتطوعون لتقديمها كانت تجعل الحكومة لا تتوانى عن الاستفادة منها، إما بالغرامات أو بالحبس، بينما كان الموظفون يلجأون إلى استغلال الموقف للحصول على الرشى. هذه الكراهية والصراع العقيم بين الأديرة المختلفة وأتباعها كانا يعطيان الأتراك الفرصة لتحقيق الأرباح. ولذلك، فإنهم كانوا لا يرغبون في وضع حدّ لها، لأنهم جميعاً في مراكزهم المختلفة يستفيدون من هذه الخلافات. وأما عائدات المتسلم السنوية، فكانت تزيد على المائة ألف قرش (حوالى الأربعة آلاف جنيه ذهباً). فكل حاج كان يدفع عشرة قروش للدخولية، ومثلها لزيارة نهر الأردن (الشريعة)، كما كان كل دير يقوم بدفع مبلغ سنوي، بالإضافة إلى الرشى والرسوم التي يتقاضاها المتسلم على تصدير المواد المتعلقة بالحجاج (السنتواري)، ويزيد عددها على الثلاثمائة صندوق من المسابح والأيقونات والمطرزات والصلبان والتماثيل وما شابه. وكانت مصنوعة من الحشب والحرير والمرجان واللؤلؤ والذهب والفضة، ويصرف عليها سنوياً أكثر من مائة ألف قرش من قبل الأديرة، وتصدّر إلى تركيا ويطاليا والبرتغال، وخاصة إسبانيا، ولذلك كان يستفيد من إنتاجها وبيعها جمهرة وإيطاليا والبرتغال، ومعمون مسلمين ومسيحين.

وكان هنالك مصدر رزق آخر لا يقل أهمية عن هذه، وهو زيارات الحجاج. ومع أن عدد الغربين كان قليلاً نسبياً، فإن عدد الزوار من الشرقيين الذين كانوا يفدون من اليونان والجزر اليونانية والأناضول وأرمينيا ومصر وسوريا كان كبيراً. وقد زاد على الألفي حاج عام ١٧٨٤ يتكلف الواحد منهم أربعة آلاف قرش على الأقل، بينما يصرف بعضهم أكثر من ستين ألفاً على الأعطيات والنذور. ولكن من الجدير بالذكر أن سجلات الرهبان تظهر أن عدد الحجاج في السنين السابقة كان يتراوح بين العشرة آلاف والاثنى عشر ألفاً هي.

ويتطرق فولني إلى الوجود الكاثوليكي في القدس، فيقول إن الإفرنج لهم في القدس دير المخلص (Saint Sauveur) الذي يعتبر في المقام الأول بين جميع بعثات الأراضي المقدسة في الإمبراطورية العشمانية، وفيه سبعة عشر من الرهبان الفرنسيسكان من جميع الدول، ولكن على الغالب كانوا فرنسيين وإيطاليين وإسباناً، والإدارة منوطة بالرئيس الذي يجب أن يكون إيطالياً، والوكيل الذي يجب أن يكون

M.C-F. Volney, Travels through Syria and Egypt: In the years 1783,1784, and 1785. Containing (T) the Present Natural and Political State of Those Countries, their Productions, Arts, Manufactures, and Commerce; with Observations on the Manners, Customs, and Government of the Turks and Arabs, 2 vols., 2nd ed.(London: Printed for G.G.J. and J. Robinson, 1788), pp. 304 - 309.

فرنسياً، ورئيس الدير الذي يجب أن يكون إسبانياً. ولكل منهم مفتاح خاص للخزنة، بحيث لا يمكن التصرف بمحتوياتها إلا باتفاق الثلاثة. وقبل عشرين سنة تقريباً فرغت الأموال، فاسترحموا العون من ملك إسبانيا الذي أعلن نفسه حامي رهبنة الأراضي المقدسة في المشرق، وأمدهم بمبلغ يتجاوز الثلاثين ألف جنيه ذهبا ليدعم النشاط الكاثوليكي في القدس وأرجاء فلسطين (٤).

ومع أن القدس كانت تعيش بسبب أهميتها الدينية حياة خاصة بها تختلف بشكل ملموس عن حياة المدن الأخرى، مثل غزة ويافا ونابلس والناصرة وصفد، فإنها كانت تتأثر تأثراً مباشراً بالأحوال السائدة في مناطق فلسطين، وخصوصاً الوسطى منها، لأن زوار الأراضي المقدسة الذين كانوا مصدر رزق الأهالي في القدس كان بحيثهم مرتبطاً بالاستقرار والأمن في أنحاء البلاد، بينما كان الفلاحون في جبل القدس يعولون على المدينة وأسواقها في حياتهم اليومية لكسب معاشهم عن طريق بيع محصولاتهم فيها.

ومن الحوادث الجديرة بالذكر في هذه الفترة أن محمد باشا أبو مرق والى يافا السابق، وقد لاحظ تعذر طريق قافلة الحاج إلى الحجاز خلال السنين الثلاث التي أعقبت وفاة الجزار، قام بإقناع الدولة العلياً بإعطائه منصب الولاية في يافا وغزة والرملة واللد والقدس لكي يباشر فتح الطريق للقافلة من ناحية غزة عن طريق معان. وقد لقى عرضه قبولاً، وقامت الدولة بتعيينه، فحضر إلى يافا في أول سنة ١٢٢١هـ/ ١٨٠٦م وضبط المنصب، واستقام في المدينة دون أن يظهر شيء مما تعهد به بالنسبة إلى قافلة الحاج، إلا أنه اشتد بالقساوة والظلم على الأهالي، وبدُّلاً من أن يسهل تسيير طريق الحجاج المسلمين، قطع طريق حجاج النصارى عن القدس، فقد أمسك عليهم طريق رام الله ورتب عليهم رسوماً وأتاوات شاقة، عدا التسلط عليهم من جماعته لأخذ البخشيش والهدايا، عما جعل الزوار عموماً يستنكفون عن الحضور إلى القدس في الوقت الذي التزم فيه الموجودون منهم في المدينة عدم الرجوع إلى بلادهم تفادياً لهُّذه المشاق التي كانوا يتعرضون إليها أثناء السَّفر. وقد كان لهذه الأعمال نتائج ضارة حدت رؤساء أديرة القدس والرملة ويافا على أن يبعثوا بشكواهم إلى والي عكا سليمان باشا، وبعد ذلك إلى الباب العالي، عما أدى إلى صدور الأمر الخاقاني لمحمد باشا أبو مرق متضمناً التوبيخ والتحذير. فلما لم يرتدع، صدر الخط الهمايوني الشريف، أي الأمر السلطاني بعزله وقطع رأسه في أوائل ١٢٢٢هـ/ ١٨٠٧م، وعند محاصرته في

<sup>(</sup>٤) المصدر نقسه، ص ٣١٣\_٣١٧.

يافا لم يجد بدأ من الهرب إلى مصر، إذ إنه كان على اتصال مع واليها محمد علي باشا الذي كان قد أجابه إلى طلبه المساعدة بالإيجاب ووعده بالتدخل لمصلحته في اسطنبول<sup>(٥)</sup>.

كانت المزارات في القدس، وعلى الأخص كنيسة القيامة، وما زالت، تشكل لبّ الصراع بين الطوائف المختلفة في القدس. وفي هذه الفترة كان الخلاف قد بدأ يشتد بين الروم الأرثوذكس والأرمن، وعندما شبّ الحريق في كنيسة القيامة فجر الأربعاء الواقع في ٣٠ أيلول/ سبتمبر سنة ١٨٠٨ واستمر يومين كاملين اعتبره معظم نصارى القدس كارثة عظمى، ليس فقط بسبب الدمار الذي لحق بالكنيسة، وإنما بسبب الشك الذي تولد لدى معظمهم بأن الأرمن كانوا هم الذين افتعلوا الحريق رغبة منهم في أن يكون لهم دور أكبر في الإشراف على الكنيسة. وقد استشهد العارف بقول الخوري نخائيل بريك الدمشقي أن الحريق الذي أصاب كنيسة القيامة في ١٨٠٨ كان بفعل الأرمن. كما أن فريقاً من الناس قالوا إنه مقصود، وآخرون ادعوا غير ذلك.

وقد أظهرت الخلافات الكبيرة التي جابهت إعادة البناء أن هذه الخلافات كانت أعمق بكثير مما يظهر، وأن اللاتين كانوا أيضاً على استعداد لانتهاز أية فرصة لتقوية موقفهم والحصول على امتيازات جديدة. فعندما حصل الأرثوذكس على فرمان بإعادة تعمير كنيسة القيامة من السلطان محمود الثاني (١٨٠٨ ـ ١٨٣٩) بعد حصول الحريق بمدة قليلة اعترض الأرمن واللاتين، مما عطل سير الأمور. ولم يتمكن الأرثوذكس من المباشرة في إعادة البناء إلا يوم ٤ آب/ أغسطس ١٨٠٩. ولكن الهدوء لم يحل، إذ قام الأرمن في أواسط تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد سبعين يوماً من مباشرة البناء، بتقديم استدعاء إلى الباب العالي يتظلمون فيه من الروم، فأمر السلطان بتشكيل لجنة من سبعة قضاة تحت رئاسة شيخ الإسلام للنظر في الدعوى، وبعد أن قدم كل فريق الأرثوذكس وحدهم من دون اشتراك الطوائف الأخرى معهم في ذلك، مما حدا السلطان محمود على إصدار إرادته بانفراد الروم في تجديد بناء كنيسة القيامة مو للروم معارضة كما كانت قبل الحريق بلا زيادة في الطول والعرض والعلو، وأن تعاد للأرمن الأماكن التي تخصهم في كنيسة القيامة بعد العمارة، وتوضع شمعداناتهم للأرمن الأماكن التي تخصهم في كنيسة القيامة بعد العمارة، وتوضع شمعداناتهم وقناديلهم كما كانت قبل الحريق، وجاء دور الأقباط الذين طلبوا أن يبنوا كنيستهم

<sup>(</sup>٥) العورة، المصدر نفسه، ص٨٠ ـ ٨٦.

الصغيرة التي وراء القبر المقدس، فلم يؤذن لهم، وإنما بدأ الروم ببنائها أصغر حجماً عاكانت لأجل توسيع الطريق حول القبر (٦). واستمر العمل حتى أواخر السنة عندما جرى حلّ وجاق الانكشارية، أي الفرق العسكرية التي يضمها تنظيمهم، وقام عبدالله باشا العظم والي دمشق أثناء زيارته للقدس بإخراجهم من المدينة القديمة حيث كانوا يقيمون لأجل الحراسة ووضع مكانهم جنوداً نظاميين. وبعد مغادرته ثار ثائرهم بتحريض الأرمن وإغرائهم، فتمردوا وهجموا على كنيسة القيامة، فقتلوا نحاتاً ماهرا وجرحوا عدداً من العمال وهدموا البناء، وكذلك نهبوا الكنائس. فلم يكن من والي الشام إلا أن أرسل سبعمائة من الجنود من المغاربة بقيادة مقدمهم أبي ذريعة الذي دخل المدينة مع عسكره على حين غرة صباح ٨ كانون الثاني/ يناير سنة ١٨١٠ وقضى على فتنتهم بعد قتلهم جميعاً (٧). وعندها استؤنف البناء وتم إكماله بكلفة إجمالية بلغت فتنتهم بعد قتلهم جميعاً (١٨٠ وعندها الموقفي البناء وتم إكماله بكلفة إجمالية بلغت وعندها اعتبر اللاتين والأرمن شركاء الروم في القبر المقدس.

إن هذه الخلافات المستحكمة التي ظهرت بوضوح من خلال معركة إعادة بناء كنيسة القيامة بين الطوائف المسيحية في القدس، إنما هي مثال آخر على عصبيات قومية كانت تتخفى خلف الممارسات الدينية. وعما يذكر في هذا الصدد الخلاف الذي دبّ بين الأرثوذكس والأرمن الذين كانوا يعيّدون عيد الفصح سوياً حتى عام دبّ بين الأرثوذكسية ورّ الأرمن حسب ما أورده كتاب خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية، أن يعيّدوا وحدهم كي ينفردوا في حفلة خاصة بهم يوم سبت النور في كنيسة القيامة. ومثل هذه الخلافات كانت في الوقت نفسه عنوان الفساد الذي كان سائداً في العصر العثماني، حيث يلجأ ذوو الحل والربط إلى الاستفادة المستمرة من هذه الخلافات عن طريق أخذ الهدايا والرشي والوظائف العليا بالواسطة واستعمال النفوذ والتأثير في الباب العالي في اسطنبول عن طريق رجال الدين والسفراء المعتمدين فيها. ومن الملاحظ أن هذه المعركة، مثل ما سبقها وما لحق بها من معارك، إنما كانت بين الرهبان الذين يسيطرون على البطريركيات والأديرة، وكانوا من

<sup>(</sup>٦) شحادة خوري ونقولا خوري، خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية (القدس: مطبعة بيت المقدس، ١٩٢٥)، ص١٨٠ وما بعدها، وط ٢ (عمان: [د. ن.]، ١٩٩٢).

<sup>(</sup>٧) الانكشارية كلمة تركية تعني في الأصل «العسكر الجديد» وكانوا حتى القرن السايع عشر يجندون من بين أبناء السكان المسيحيين في أرجاء الامبرطورية العثمانية، وأصبحوا بعد ذلك جيشاً خاصاً فقويت شوكتهم وأكثروا من الاعتداء على السكان وغالفة قوانين البلاد مما اضطر السلطان محمود الثاني (١٨٠٨ ـ ١٨٠٣) إلى إصدار فرمان سلطاني بحل فئتهم بعد قتل العديد منهم وتدمير ثكناتهم يوم ١٥ حزيران/يونيو ١٨٠٨.

جنسيات بلدان مختلفة، منها اليونان وأرمينيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بينما لم يكن للعرب من أتباع الكنائس المختلفة أي دور حقيقي سوى رفع الصوت عندما يتم تأليب واستنهاض همتهم بداعي أن اعتداء قد حصل على المقدسات والمزارات الخاصة بطائفتهم. وهنالك ملاحظة أخرى مهمة، وهي هذا الإصرار العثماني على أن لا يكون البناء أو حتى الترميم والتصليح للأماكن المسيحية الدينية إلا بترخيص صادر عن أعلى السلطات في الحكم، وبشرط أن يكون العمل بلا زيادة في الطول والعرض والعلو. وهي عمارسات قد نعتبرها بالية ودليل التعصب الديني بمفاهيم هذا الزمان، إلا أنها كانت تفرض وتضطر الناس إلى اعتبارها أموراً مقبولة، كما يظهر، وتسير على أساس المعاملة بالمثل في مناطق الأديان المختلفة، أي بين ديار الإسلام وديار المسيحيين، ولم يكن للأهالي من خيار سوى الانصياع لها وتنفيذها.

وحصل تطور جديد بالنسبة إلى الأوضاع المسيحية في الديار المقدسة، وعلى الأخص في القدس في مطلع القرن التاسع عشر، إذ بدأت روسيا توجّه اهتمامها إلى الأراضي المقدسة والقدس بعد أن زال خطر نابوليون، وقد لاحت لها فرصة مناسبة في عام ١٨١٤ عندما تقدم بوليكاريوس بطريرك القدس (١٨٠٨ ـ ١٨٢٧) بشكوى إلى القيصر أليكسندر الأول بأن النشاط المعادى للأرثوذكس كان مصدر قلق وضرر كبيرين. وفي ذلك الوقت، لم يكن هذا يعنى سوى النشاط الكاثوليكي المتأثر بالدعاية والدعم الفرنسيين. وبناء عليه، قام القيصر بإصدار الأمر إلى المبعوث الروسي في اسطنبول ليقدم احتجاجه إلى الباب العالي، وكان الخلاف الذي سبّب الشكوى هو مّا يختص بالأماكن المقدسة والتعديات الفرنسية على الحقوق الذي يتمسك بها اليونان بكل تعصب. وكان أحد أهم أسباب تأزم هذا الخلاف هو شعور كل فريق بأنه مدعوم من قبل الدولة التي تحميه. وقد أصدر السلطان في العام ١٨١٧ فرمانا يؤكد الأمر الواقع (Status quo ante)، إلا أن الشكاوي استمرت من تعديات الكاثوليك في الوقت الذي بدأ فيه المسؤولون الروس يشعرون بالصعوبات التي يواجهها الحجاج الروس عند زيارتهم للأراضي المقدسة وعدم وجود حماية رسمية لهم، حيث يصبحون تحت رحمة الأتراك واليونان على حد سواء. وبناء عليه أسست روسيا لها أول مركز قنصلي في يافا عام ١٨٢٠ على أساس أنها الميناء الذي يدخل منه الحجاج الروس إلى فلسطين. وقد تكون هذه الفترة بداية التحرك الروسي للادعاء بأن روسياً هي حامية الأرثوذكس في جميع أرجاء الإمبراطورية العثمانية<sup>(٨)</sup>.

Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843 - 1914: Church and Politics (A) in the Near East (Oxford: Clarendon Press, 1969), pp. 13 - 15.

في هذه الأثناء، بدأت حرب التحرير ضد الاحتلال التركي في اليونان، فبدأ العثمانيون، وكذلك السكان المسلمون، في القدس ينظرون إلى رهبان أخوية القبر المقدس نظرة نفور وعداء. وابتدأ هذا الشعور الجارف يتطور بحيث انسحب على النصاري الأرثوذكس بوجه عام بما فيهم الأكثرية العربية الكبيرة، فبدأت موجة جديدة من الاضطهاد وإجبار المسيحيين هؤلاء على لبس العمائم السود، بالإضافة إلى زج بعضهم في السجون بادعاء أنهم يؤازرون التحرر اليوناني، عما حدا الكثيرين منهم على النزوح عن ديارهم إلى المناطق المجاورة. وقد أورد أحد المؤرخين في مطلع القرن العشرين وصفاً محزناً لهذه الحالة، فقال «أما التاريخ العام فيتذكر أن الظلم والعقوبات كانت شديدة على الأرثوذكسيين في جميع أنحاء فلسطين، وخصوصاً في عكا، فالجأوهم هناك أن لا يلبسوا إلا السواد، وكل من وجدوه مخالفاً كانوا يلقونه في السجن. وبلغ الاضطهاد حدّه في دمشق والقدس، ولم يكن المسلمون يجرون اضطهاداً وأعمالاً كهذه لولا تشويقات بقية الطوائف المسيحية واليهود أيضاً. وقد كان لليهود والأرمن الباع الطولي في هذه المفاسد في دمشق، وفي القدس خصوصاً. فاليهود، لا حاجة إلى ذكر ما كان يحملهم على هذه الأعمال، وهم المشهورون بالخبث والدهاء. وأما الأرمن فكانوا يجرونها بتأثير ما في قلوبهم من الحزازات على الروم، ولرغبتهم في الحصول على أمانيهم باكتساب الأماكن المقدسة» (٩).

كانت هذه الأمور المزعجة، بكل ما فيها من تنغيص لحياة المسيحيين اليومية، تسير وكأنها الأمر الطبيعي بين هذه الطوائف الثلاث: الروم واللاتين والأرمن، مع مشاركات جانبية من الأحباش والأقباط والسريان والكرج، عندما بدأت تظهر بالنسبة إلى القدس اهتمامات كبيرة كذلك من جانب العالم البروتستانتي الذي لم تكن له حتى هذا التاريخ أية نشاطات. ففي العام ١٨١٩ قام «المجمع الأمريكي لمندوبي البعثات التبشيرية» الذي ألفته الكنائس الاستقلالية باختيار مرسلين أمريكيين، هما: ليفي بارسونز (Levy Parsons)، وبلني فيسك (Pliny Fisk)، ليسافرا من نيويورك إلى القدس ويؤسسا فيها قاعدة للعمل التبشيري. وبهذا يكون بارسونز أول مرسل بروتستانتي يضع قدماً في القدس للعمل بين الكنائس الشرقية واليهود (١٠٠٠. وكانت الدوافع وراء هذا القرار هي أولاً نشر الإنجيل بين الأمم كأهم عامل لتعميق إيمانهم، وثانياً العقيدة التي ترسخت في القرن التاسع عشر بأن مجيء المسيح الثاني قريب،

<sup>(</sup>٩) خليل ابراهيم قزاقيا، تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية، هذب لغته ناصر عيسى الراصي (القاهرة: مطبعة المقتطف والمقطم، ١٩٤٤)، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>١٠) رفيق فرح، تاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس ١٨٤١ ــ ١٩٩١ (القدس: [د. ن.]، ١٩٩٥)، ج ١، ص ٦٤.

وهذا مما يُلزم المسيحيين بالإسراع والاجتهاد ونشر الإنجيل في أقاصي الأرض عملاً بوصية السيد المسيح (١٠٠). إلا أن قزاقيا يذكر تاريخاً مختلفاً، فيقول «في سنة ١٨٢٢ وصلت إلى القدس أول مرسلية بروتستانتية من أتباع كلفينوس (كالفن)، وهنا أخذوا يوزعون على الأهالي الكتب والنشرات بأنواعها مما أتوا به أحمالاً، يرومون بذلك بث مذهبهم وإلقاء بذارهم في أرض فلسطين لأنها أخصب الأراضي لقبول بذور المذاهب والمعتقدات. وكانت هذه الكتب توزع بجميع اللغات، وبالأخص اللغة العبرية. وأول مبشر كان يوسف وولف الذي كان من أصل يهودي ثم تنصر. وهذا اتخذ له مسكناً في دير الأرمن وأخذ يجاهد في عمله حتى تمكّن من وضع أساس للطائفة البروتستانتية في فلسطين» (١٢٠).

في هذه الحقبة من الزمن، حصل تطوران مهمان كان لهما أثر قوي في حياة القدس وسكانها، وكان الأول بدء بجيء الزوار الروس بأعداد كبيرة، والثاني بدء حرب التحرير اليونانية للخلاص من نير الحكم العثماني، كما ذكرنا. وقد اختلفت الآراء في أهمية كل من هذين الحدثين، وما كان لهما من نتائج ليس في القدس فحسب وإنما في فلسطين ويلاد الشام كلها، وخصوصاً أنهما حدثا في فترة قصيرة نسبياً قبل بداية الحكم المصري لبلاد الشام الذي دام بدوره عشر سنوات حافلة بالتغيير،

يذكر قزاقيا أن الزوار الروس بدأوا يتقاطرون إلى الأماكن المقدسة من سنة ١٨١١، وكان عددهم قليلاً في بادئ الأمر، إلا أنه أصبح في سنة ١٨١٩ أكثر من مانتي زائر يصحبهم أحد أشراف روسيا المدعو داشكوف الذي زار أنحاء البلاد المقدسة وغادرها يوم ٢٠ أيلول/ سبتمبر (الأرجح أنه وصل خلال آذار/ مارس من ذلك العام قبل عيد الفصح)، وقبل عودته إلى بلاده أبقى في يافا رجلاً روسي التبعية يوناني الجنس اسمه جاورجيوس موسطرا بصفته معتمداً (قنصلاً) لروسيا في فلسطين لأجل المحافظة على راحة الزوار والاهتمام بهم مدة وجودهم في أماكن الزيارة. وقد اتخذ هذا المعتمد (القنصل) مسكناً له في دير الروم، إذ لم يكن للروس أية أبنية في فلسطين عند ذاك. ولم ترق هذه الترتيبات في أعين بقية الطوائف، وكانت عما يقوي رببة الحكومة به وبالرهبان الروم، وخصوصاً أن الثورة اليونانية كانت قائمة عام رببة الحكومة به وبالرهبان الروم، وخصوصاً أن الثورة اليونانية كانت قائمة عام الروسية كان قد أسس في يافا عام ١٨٢٠، وأن الاهتمام الروسي بسوريا قد جعل الروسية كان قد أسس في يافا عام ١٨٢٠، وأن الاهتمام الروسي بسوريا قد جعل

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه، ص ٦٢.

<sup>(</sup>١٢) قزاقيا، المصدر نفسه، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ص ١٥٣.

الخارجية الروسية تنقل القنصلية من يافا إلى بيروت التي أصبحت مقر القنصلية الروسية في سوريا وفلسطين، وكانت من أولى مهامها إقامة أفضل العلاقات مع البطريرك الأرثوذكسي والسلطات الكنسية في سوريا وفلسطين، وإعطاء كل الاعتبار للمصالح الدينية والاهتمام بالكنيسة الشرقية التي تستحوذ أبداً على اهتمام البلاط الإمبراطوري الروسي، وإقامة أحسن الصلات مع رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى ومساعدة الحجاج الروس القادمين للزيارة (١٤٠).

أما حرب التحرير اليونانية، فقد بدأت عام ١٨٢١ بعد أن شكل الاستقلاليون اليونان جمعية ثورية في فيينا عاصمة النمسا أطلقوا عليها اسم «هينيري» ومعناها جمعية أخوية، بدعوى تأسيس المدارس ونشر العلوم بين اليونان. وفي الوقت نفسه شكلوا جمعية سرية أخرى تحمل الاسم ذاته، ولكن بقصد سياسي محض هو السعى لاستقلال بلاد اليونان عن الحكومة العثمانية، وكان مركزها في البداية في مدينة أوديسا في بلاد القرم، ثم انتقلت إلى كييف في أوكرانيا. وهاتان كانتا منطقتينٌ تحت الحكم الروُّسَى، عا أعطى صدقية للأخبار بأن تشكيل الجمعية إنما كان بتحريض من اسكندر الأول قيصر روسيا لإيجاد المشاكل الداخلية في الدولة العثمانية ، كي يتسنى له تنفيذ وصية بطرس الأكبر القاضية بجعل مدينة القسطنطينية مفتاح المالك الروسية (١٥). وقد ساعد انتشار الأفكار الثورية بين الشبان، حيث التحق بالجمعية أكثر من عشرين ألفاً منهم في منطقة المورة، فانتشر لواء العصيان وبدأت هذه الجماعات تهاجم القلاع والحصون وتحاصرها، فقوى ساعدها وتمكنت في آب/ أغسطس ١٨٢٢ من الانتصار على جيش خورشيد باشا في موقعة ثرمبولي. وكان قد سبق ذلك تمكن البحارة اليونان من إحراق الدونانمة، أي الأسطول التركى، في ميناء جزيرة ساقز وقتل ثلاثة آلاف من بحارته في ١٨ حزيران/يونيو سنة ١٨٣٢، مما جعل الأوروبيين يتغنون ببسالة اليونان ويشكلون الجمعيات لمساعدتهم، وقد انضمّ عدد منهم إلى الثورة، كاللورد بايرون الشاعر الإنكليزي المشهور، وابن جورج واشنطن الأمريكي<sup>(١٦)</sup>.

وقد أدت هذه الأحداث إلى وقوع الشك في كل يوناني مقيم في أرجاء الإمبراطورية العثمانية، وأصبحت الحكومة التركية في القدس تنظر بعين الريبة

Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843 - 1914: Church and Politics in the (\\\) Near East, p.15.

<sup>(</sup>١٥) محمد فريد، تاريخ الدولة العلية العشمانية ١٩٠٨، ط ٣ (بيروت: دار الجيل، ١٩٧٧)، ص. ٢٠٦ ـ ٢٠٩

<sup>(</sup>١٦) انظر: المصدر نفسه، ص ٢١٧ ـ ٢١٨، وخوري وخوري، خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأورثوذكسية، ص ١٨٧.

والعداوة إلى رهبان أخوية القبر المقدس، وقامت بسلب كل ما كان لديهم من المال حتى احتاجوا إلى الضروري من الأقوات، مما اضطرهم إلى الاقتراض بفوائد فاحشة. كما بدأت موجة من الاضطهاد القاسي للمسيحيين، إذ أجبروا على لبس العمائم السود، وزجّ بعدد منهم في السجون، مما اضطرهم إلى افتداء أنفسهم بالأموال الطائلة. والظاهر أن هذه الأحوال أحدثت حالة من الفوضى العامة بعد أن تعرّض الأهالي عموماً لدفع مبالغ باهظة بصفة إعانة حربية، فثاروا عام ١٨٢٤ ضد هذا الظلم والاستبداد، مسلمين ومسيحيين، على حدّ سواء. فلما أرسلت الحكومة قوة إلى الظلم والاستبداد، مسلمين ومسيحيين، على حدّ سواء. فلما أرسلت الحكومة قوة إلى حبل القدس لتأديبهم، فرّ الكثيرون منهم إلى مناطق أخرى في فلسطين بعد أن كانوا قد خبأوا أثاث بيوتهم وأموالهم في أديرة المصلبة ومار الياس. فنهبت عساكر الدولة كل ذلك واستولت على الأديرة، واغتنم الأرمن الفرصة فاستولوا على مقبرة صهيون. كل ذلك واستولت على الأديرة، واغتنم الأرمن الفرصة فاستولوا على مقبرة صهيون. لبلاد اليونان وقبلت تركيا بالأمر الواقع بعد المعركة البحرية التي دمرت فيها أساطيل فرنسا وروسيا وبريطانيا الأسطولين التركي والمصري في نافارين يوم ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر سنة ١٨٢٧، عما أجبر الجيش المصري على الانسحاب من بلاد اليونان في ٣ أيلول/ سبتمبر سنة ١٨٢٨،

ذكرنا آنفا الصعوبات الكبيرة التي واجهها رهبان القبر المقدس نظراً للإرهاق الذي تعرضوا له وعدم توفر الأموال لديهم بسبب قلة الزوار حتى لدفع رسوم الحرس على باب كنيسة القيامة. ولما بلغت الديون المتراكمة عليهم الثلاثين مليون غرش، قام البطريرك أثناسيوس الخامس (١٨٢٧ ـ ١٨٤٥) الذي انتخب في الأستانة بمسعى قوي لتسديد هذه الديون، وساعده في ذلك قسطنطين البطريرك المسكوني الذي رفع استدعاء إلى السلطان محمود سنة ١٨٣٧ التمس فيه أن يفرض على كل أرثوذكسي تحت حكم الدولة العثمانية غرشاً واحداً، فصدّق السلطان على التماسه وتبرّع بخمسمائة ألف غرش، بينما تبرّع أمير صربيا بمبلغ مماثل. وقد تمكّن البطريرك من خلال جهود مندوبيه الذين قاموا بزيارة أنحاء العالم الأرثوذكسي، وبواسطة صناديق عمل الخير التي وضعت في جميع الكنائس الأرثوذكسية، من جمع مبالغ كبيرة استطاع بواسطتها تسديد وضعت في جميع الكنائس الأرثوذكسية من جمع مبالغ كبيرة استطاع بواسطتها تسديد الديون بالتقسيط بناء على الموافقة التي منحها له محمد على باشا، خديوي مصر عام الديون بالتقسيط بناء على الموافقة التي منحها له محمد على باشا، خديوي مصر عام الديون بالتقسيط بناء على الموافقة التي منحها له تحمد على باشا، خديوي مصر عام الديون بالتقسيط بناء على الموافقة التي منحها له تحمد على باشا، خديوي مصر عام الديون بالتقسيط بناء على الموافقة التي منحها له تحمد على باشا، خديوي مصر عام أرجائها.

<sup>(</sup>١٧) فريد، المصدر نفسه، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>١٨) خوري وخوري، المصدر نفسه، ص ١٨٨، وانظر: قزاقيا، تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية، ص ١٥٦.

## الفصل الثاني

فترة الحكم المصري في بلاد الشام (١٨٣١ ــ ١٨٤١)

لم يكن اهتمام محمد على باشا والي مصر بشؤون البلاد الداخلية بأقل من اهتمامه بشؤون علاقاته مع السلطان وبقية الولاة في السلطنة العثمانية، وكان قد بدأ منذ توليه الولاية بموجب الفرمان السلطاني المؤرخ ٨ تحوز/يوليو ١٨٠٥ العمل على تحسين الإمكانيات الاقتصادية كإنشاء الترع وتسهيل الملاحة وإقامة المدارس والورش وبناء المصانع، لسدّ حاجات البلاد المدنية والعسكرية. وفي سبيل تنفيذ برامجه المختلفة، اضطر إلى فرض الضرائب الباهظة واللجوء إلى نظام السخرة لتوفير الأيدي العاملة لشروعاته الكبيرة، مما شجع عدداً كبيراً من المصريين على الهجرة إلى بلاد الشام، حيث التجأ عدد كبير منهم إلى عبدالله باشا والي عكا، الأمر الذي جعل محمد علي باشا يتخوف من كثرة عدد من سيتبعهم إلى الشام إذا استمر الحال على هذا المنوال، فأرسل إلى عبدالله باشا طالباً إرجاع المهاجرين إلى مصر، فامتنع عن ذلك بحجة أن الإقليمين تابعين لسلطان واحد، وأن لهم الحق في السكنى في أي منهما أن. وقد يكون السبب الكامن وراء هذا الرفض هو رغبة عبدالله باشا في الاستفادة من خبرة يكون السبب الكامن وراء هذا الرفض هو رغبة عبدالله باشا في الاستفادة من خبرة هؤلاء الفلاحين في زراعة القطن.

هذا الخلاف يضاف إليه رغبة محمد على باشا بالاستقلال، وأن يجعل الحكم منحصراً في سلالته، وكذلك أخذ سوريا من الأتراك وضمها إلى مصر، وإعلان الاستقلال التام عن الدولة العثمانية (٢)، كانا سببين في بجيء الحملة المصرية بقيادة إبراهيم باشا. فاحتلت القدس ومدن فلسطين الأخرى دون حرب خلال تشرين الأول/ أكتوبر ١٨٣١، وتمكنت بعد حصار بري وبحري لعدة أشهر من احتلال مدينة عكا الحصينة يوم ٢٧ أيار/ مايو ١٨٣٢، وبعدها تمّ احتلال جميع أجزاء سوريا ودخول الحملة إلى الأراضي التركية، حيث تمّ عقد معاهدة كوتاهية في ٥ أيار/ مايو سنة ١٨٣٣ التي انسحبت على أثرها الجيوش المصرية إلى ما وراء جبال طوروس، وأعطيت ولاية مصر إلى محمد على باشا طيلة حياته، كما عُينٌ والياً على ولايات الشام

<sup>(</sup>١) محمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية ١٩٠٨، ط ٣ (بيروت: دار الجيل، ١٩٧٧)، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) عارف العارف، الفصل في تاريخ القدس (القدس: مكتبة الأندلس، ١٩٦١)، ص ٢٧٦.

الأربع عكا وطرابلس وحلب ودمشق، وكذلك على جزيرة كريت، وعُين ابنه إبراهيم باشا والياً على إقليم أضنة  $^{(7)}$ . أما القدس التي كانت حتى بجيء المصريين تابعة لولاية عبدالله باشا والي عكا، فكان متسلمها الشيخ سعيد المصطفى ينفذ بدقة أوامر عبدالله باشا بعدم السماح لأي شخص كان بدخول القدس أو المرور فيها دون أن يكون حاملاً معه "تذكرة مرور"، وهو ما كان يؤدي إلى صعوبات جمة لأهل القدس الذين كانوا يعتاشون من الدخل الذي كان يصل إليهم عن طريق الزوار من مختلف الأمم  $^{(3)}$ .

في هذه الفترة، كان راهب يوناني يدعي اسبيريدون يرأس دير مار سابا قرب بيت لحم، وقد عاصر هذه الأحداث وكتب عنها مخطوطة سماها «حوليات فلسطين ١٨٢١ ـ ١٨٤١ سرد فيها الحوادث كما وقعت. وعلى الرغم من أن ذلك قد خالطه بعض التعاطف مع وجهة نظر أخوية القبر المقدس اليونانية التي كان اسبيريدون عضوأ فيها، فإن من المفيد إعطاء فكرة عن الخواطر التي كانت تراود أذهان السكان في القدس في تلك الأيام القلقة والمليئة بالمفاجآت. يبدأ هذا المؤرخ حديثه بأن العناية الإلهية سأعدت على تقويم الاعوجاج الذي كان سائداً في شؤون بيت المقدس، لأن عبدالله باشا كان يرتكب الأخطاء ويضطهد الأرثوذكس، فإن الله أراد عقابه ليعاني نتيجة أخطائه وأن تكال له العقوبة بالكيل نفسه الذي استعمله ضد المؤمنين. لقد دفعه غروره وعنجهيته إلى الخصام مع والي مصر محمد علي باشا الذي أراد أن يثأر منه ويقضى على عنفوانه، فأرسل لمحاربته ابنه إبراهيم باشاً الذي كان قد عاد مؤخراً من حرب اليونان. وفي كانون الأول/ ديسمبر ١٨٣١ كانت ولاّيته قد هوجمت من البرّ والبحر، وبعد أن أُخذت معظم البلدان في منطقته دون حرب، حوصر في مدينة عكا، مما اضطره في ١٤ أيار/ مايو سنة ١٨٣٢ إلى طلب الرحمة من إبراهيم باشا الذي أرسله مخفوراً إلى تحمد على باشا في مصر. أما احتلال عكا، فقد احتفل به أهل القدس بالمشاعل والأنوار والرقص والموسيقي في كل شارع وحي في المدينة، وخلال خمسة أيام استمر أهل البلد من مسلمين ويونان وإفرنج وأرمن، وحتى اليهود، في إظهار مشاعر الفرح. الجميع كانوا مسرورين ومنشرحين على اعتبار أن دخول الجيش المصري كان يعني الحرية لهم، كما حصل فعلاً، إلا أن المسلمين وحدهم لم يتمكنوا من إخفاء أسفهم وحزنهم ولو أنهم رقصوا مع الآخرين، لأنه كان لديهم شعور بأن مصر سوف تستعمل سلطتها ضدهم. لقد شعروا بأنهم سوف لن يتمكنوا من

<sup>(</sup>٣) فريد، المصدر نفسه، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) العارف، المصدر نفسه، ص ٢٧٦ و٢٩١.

الاستمرار في المسلك الذي يسلكون، وأنه بعد هذا الحدث سوف يصار إلى تغيير الشؤون في القدس وجميع أرجاء فلسطين بدعوى الإصلاح. لقد سمعوا وشاهدوا أموراً كانوا يكرهون سماعها أو رؤيتها، مثل مشاهدة العساكر النظامية وقد لبس أفرادها السراويل الضيقة، وحملوا الأسلحة البغيضة وأدوات الموسيقى، وصاروا يتحركون كطوابير في الاستعراض تماماً حسب النمط الأوروبي.

وينتقل هذا الراهب من المسرح السياسي إلى الأمور الاقتصادية، فيذكر أن سنة ١٨٣٢ كانت سنة قليلة الأمطار، ولذلك فان أسعار الحبوب ارتفعت بسبب قلة الإنتاج بحيث أصبح سعر القنطار (الذي وزنه ١٤٥ أوقه) ١٣٠ قرشاً، وأنه لذلك كانت هنالك معاناة للفقراء، وكذلك لأخوية القبر المقدس اليونانية التي كان عليها أن توزع الخبز يومياً (الطلامي) على الفقراء والمعوزين. وهو يذكر أنه كرَّئيس لدير مار ساباً، كان عليه أن يشرف على توزيع الخبز على الرجال من أفراد عشيرة العبيدية، وعددهم ١٨٥ رجلاً الذين يقول إنهم على الأرجح أصلاً من لازستان، وأن القديس سابا تمكن من إقناع الإمبراطور جستنيان بالعفو عن شقاوتهم، فما كان من الإمبراطور إلا أن قدَّمهم هدية هم وعيالهم إلى دير مار سابا ليكونوا عبيداً وحراساً فيه. وقد أسلموا بعد مدة من تسليم مفاتيح القدس إلى الخليفة العربي عمر بن الخطاب، ولكنهم ظلوا حول الدير. ويؤكد أثناء حديثه عن هذه الفترة أن هذه السنة، أي سنة ١٨٣٢، كانت آخر سنة يقدم فيها الخبز، إذ إن إبراهيم باشا أبطل هذه العادة التي استمرت لقرون عديدة، والتي كانت تشكل مصدر معاناة للدير (٥). والظاهر أنه كانت هنالك علاقات سابقة بين هؤلاء الرهبان الروم ومحمد علي باشا، فقد كتبوا إليه بتاريخ ٢٢ آب/ أغسطس ١٨٢٦ يذكرون القحط في فلسطين ويسترحمون أن يؤذن لهم بابتياع ٥٠٠ أردب حنطة و٥٠ أردب أرز بالسعر الرائج والثمن لمضي سنة (١٦).

يقول هذا المصدر إن العناية الإلهية سمحت لفجر الحرية أن ينبلج عندما جاء إلى القدس ضابط روسي بعد انتصار روسيا على تركيا في أدريانوبل وفي آسيا، وإنه عندما لاحظ الطريقة التي يعامل بها الزوار عند زيارتهم كنيسة القيامة، انتهز فرصة وجوده في مصر لمقابلة محمد على باشا، وشرح له مدى الإزعاج والضرر الذي يتعرض له الحجاج عن طريق دفع الخفر (رسم الدخول) والبخشيش. كما ذكّره بأن

<sup>(</sup>٥) اسبيريدون، (حوليات فلسطين ١٨٢١ ـ ١٨٤١،) مجلة الجمعية الشرقية لفلسطين، العدد ١٨ (٩٣٨).

 <sup>(</sup>٦) أسد رستم، المعفوظات الملكية المصرية: بيان يوثائق الشام وما يساعد حلى فهمها ويوضح مقاصد عمد حلي الكبير، ٤ ج (بيروت: المطبعة الأميركانية، ١٩٤٠ - ١٩٥٧)، ج ١، ص ٨٨.

روسيا البلد المسيحي ما كان يقبل باستمرار مثل هذا الوضع، فما كان من محمد علي باشا، حسب هذه الرواية، إلا أن أصدر أمراً بإلغاء هذه الرسوم ومنع تحصيلها في المستقبل من قبل المتولي أو حارس المفاتيح أو حرس الباب. كما أوعز بأن يبقى مصراعا الباب مفتوحين منذ ذلك الحين فصاعداً. وأرسل هذا الأمر مع الأرمني بوغوص بك الذي أرسله بدوره إلى الأرمن في القدس الذين قاموا بتسليمه إلى المستلم، أي والي القدس. وفي ١٣ كانون الثاني/ يناير ١٨٣٤ قام الأرمن بالدخول إلى الكنيسة من خلال الدرفتين (المصراعين) المفتوحتين، ودخل معهم الحجاج من جميع الأمم. وأصبح التقليد منذ ذلك التاريخ أن يقوم الأرمن واللاتين والروم بفتح الباب بأكمله (٧).

هذه الروايات، على الرغم مما قد يكون خالطها من التحيّز أو الهوى، تعطينا فكرة عن الأوضاع التي كانت سائدة في القدس عند مجيء الحكم المصري، بحيث إن فتح باب الكنيسة كان يعتبر مدخلاً إلى عالم الحرية، وأن الإعفاء من دفع الرسوم، حتى تلك التي كانت تقدم قرب القبر المقدس من قبل الزائرين كان علامة واضحة على هذا الفرح العارم بمجيء العهد الجديد من الحرية، إلا أنه في مقابل هذه التعليقات، كأنت هنالك أفكار مختلفة عبر عنها د. أسد رستم المؤرخ الشهير لهذه الحقبة في تاريخ سوريا، إذ يقول امن الخطأ الافتراض بأن إبراهيم بأشا كان محبوباً، وأنه كانَ يعتبر في سوريا وفلسطين عام ١٨٣١ على أنه المنقذ. فعلى العكس، هنالك إثبات متوفر في الأرشيف يظهر أن إبراهيم باشا كان ينظر إليه بعين النقمة في أغلب الدوائر في سوريا وفلسطين، فإبراهيم باشا نفسه يقول في رسالة وجهها إلى والده في التاسع من ربيع الثاني عام ١٢٤٨ (آب/ أغسطس ١٨٣٣) يقول فيها إن سكان سوريا وفلسطين وأضنه قبلوا بحكمه رغماً عن إرادتهم وبحكم ضغط الظروف المحيطة بهم. وقد شكا أثناء حصاره لمدينة عكا من عدم الإخلاص والمكر الذي يبديه أهالي نابلس والقدس، وكذلك سكان دمشق وحلب، وأنه لا يستحق ثقته ونياته الحسنة سوى المسيحيين وبعض الدروز في جبل لبنان» (٨). إلا أنه من الإنصاف أيضاً أن نذكر أن إبراهيم باشا وضع أساساً للحرية والمساواة في المعاملة بين أتباع الأديان في القدس، وكان السكان حسب التقديرات عام ١٨٣٥ ما مجموعه ١٠٧٥٠ بينهم ٤٥٠٠ من المسلمين و • ٣٢٥ من المسيحيين و • • • ٣ من اليهود (٩). فقد ألغي العادات التي كانت

<sup>(</sup>٧) اسبريدون، المصدر نفسه، ص ٣٣.

Asad J. Rustum, The Royal Archives of Egypt and the Disturbances in Palestine, 1834, Oriental (A) Series; 11 (Beirut:American University of Beirut, 1938).

K.J. Asali, ed., Jerusalem in History (Buckhurst Hill Essex England: Scorpion Publications, (9) 1989).

سارية بالنسبة إلى ركوب الدواب وألوان الألبسة ومنع الرشوة والخوة أو أخذ أي مبالغ باسم عوائد ومرتبات وضريبة الغفر، وأمر بإلغاء نظام الجزية، وفرض على النصارى الخراج مقابل التجنيد لدى المسلمين. كما أنه أتاح للأجانب البيع والشراء داخل البلاد، وشجع التجارة والزراعة وصناعة الصابون (١٠٠). ومن التغييرات الإدارية التي أحدثتها حكومة محمد على باشا في سوريا، القضاء على الحكم الإقطاعي وجعل أصحاب الإقطاعيات في بادئ الأمر موظفين بمرتبات مقررة لا تساوي عشر ما كانوا يستولون عليه من إقطاعياتهم، ثم تدرّجت الأمور من ذلك إلى عزلهم وتولية سواهم، كما حصل في لبنان وفلسطين (١٠).

كانت هذه المشاعر على ما يظهر تأكيداً للإحساس بالخطر وحصول تطور غير مؤات بالنسبة إلى المصريين ووجودهم في البلاد. فعندما سمع إبراهيم باشا بأنباء الثورة في جبل نابلس وجبل القدس، تحرك نحو القدس، فوصلها يوم الخميس ١٢ نيسان/ أبريل ١٨٣٤، وأقام في المخيم الذي أقيم على جبل صهيون، وفي اليوم التاني دخل المدينة من باب النبي داود، ومشى إلى ساحة الحرم الشريف حيث قوبل بالتحية والعراضات. وبعد الصلاة، اعتذر عن قبول الضيافة في أي بيت من بيوت القدس، ولكنه بعد الظهر استقبل الوفود التي وفدت للترحيب به يتقدمهم حسب العادة المتبعة اللاتين ثم الروم والأرمن. وفي عصر أحد الأيام الذي كان قبل عيد أحد الشعانين الشرقي، وكانت كنيسة القيامة مكتظة بالمصلين من جميع الطوائف، قام بزيارة مفاجئة المكنيسة بصحبة خسة أو سئة من الجنود والمفتي والباشكاتب والمتوني. وبعد زيارة أرجاء الكنيسة والتعرف على معالمها، وخصوصاً القير المقدس، قال للمحيطين به فعظيمة ورائعة كنيسة المسيحيين هذه (١٢).

تذكر مخطوطة حوادث فلسطين أنه في الأزمان السابقة ما كان ليزيد عدد الحجاج الأرثوذكس عن الثلاثة آلاف، إذ إن الأرمن هم الوحيديون الذين كان عدد حجاجهم بين عامي ١٨٣٥ و ١٨٣٤ يزيد على ٢٠٠٠ حاج. ففي هذه السنة، كان هنالك في كنيسة القيامة أثناء الاحتفال بسبت النور ٤٥٠٠ حاج أرثوذكسي و٢٠٠٠ من الحجاج العرب الأرثوذكس من حلب وأنطاكية ودمشق وبيروت وطرابلس، بمن فيهم من لبنان، كاثوليك وموارنة، ومن القدس نفسها والقرى المحيطة بها ٢٠٠٠ من

<sup>(</sup>١٠) لطيفة عمد سالم، الحكم المصري في الشام، ١٨٣١ ـ ١٨٤١ (القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ١٩٨٣)، ص ١٥٣ ـ ١٩٠.

<sup>(</sup>١١) سليمان أبو عز الدين، ابراهيم باشا في سوريا (بيروت: المطبعة العلمية، ١٩٢٩)، ص ١٣٩. (١٢) اسبيريدون، وحوليات فلسطين ١٨٢١ ـ ١٨٤١،، ص ٣٤.

الأرثوذكس. أما الأرمن والقبط والسريان، فكان عددهم ٦٠٠٠. ومن الجدير بالذكر أن بابا الأقباط البطريرك أنطونيوس كان قد حضر بمصاحبة أحد المطارنة، فكان من الزوار أيضاً هذه السنة.

وبما أن إبراهيم باشا حضر قداس سبت النور الشرقي يوم ٢١ نيسان/ أبريل سنة ١٨٣٤، وكان معه في الكنيسة ٣٠٠ جندي، فقد كانَّ المكان مكتظاً إلى درجة شديدة، إذ كان عدد الموجودين يزيد على الخمسة عشر ألف نفس، بمن فيهم رجال الدرك التركي والقواسين وحاشية إبراهيم باشا. في هذه الظروف، كانت الحرارة مرتفعة في الداخل أصلاً، وعندما ظهر النور المقدس اندفع الناس الذين في الداخل إلى الخارج، بينما اندفع الذين في الخارج، ومعظمهم من العرب والأرمن ويزيد عددهم على الخمسمائة، إلى الداخل، فأختلط الحابل بالنابل، فوقع الذين أغمي عليهم على الأرض بحيث وطئهم المتدافعون بأرجلهم. أما إبراهيم بأشا الذي كان ممتلئ الجسم، فلم يتمكن من الخروج، فأصيب بإغماءة، مما اضطر جنوده إلى حمله على رؤوسهم والسير به على رؤوس وأكتاف الناس حتى أخرجوه إلى ساحة الكنيسة لاستنشاق الهواء، فاستعاد أنفاسه. وبعد أن شرب بعض الماء، أمر بتنظيم الوضع لتمكين الذين في الداخل من الخروج، وتحكين رجال الأمن من إخراج جثث الذين ماتوا أو جرحوا أثناء هذا الهياج. وقد بلغ عدد قتلي الأرثوذكس ٢٧ من الحجاج و١٦ من النساء والأطفال. أما خسائر الأرمن، فكانت أكبر، إذ بلغ عدد القتلى أكثر من مائة، بينما بلغ عدد الجرحى من الفريقين أكثر من ثلاثمائة. وقد اغتم الباشا كثيراً لهذا الحادث، كما أن القسم الأكبر من الحجاج والزوار غادروا المدينة ولم يشاركوا في الاحتفال بعيد الفصح في اليوم التالي، بينما لم يقم الأرمن الاحتفالات المعهودة بعيد الفصح حداداً على الضحايا الذين ماتوا خلال اليوم السابق للعيد (١٣).

في هذه الأثناء كانت الثورة ضد الحكم المصري قد بدأت تتفاعل في أرجاء فلسطين، مما حدا إبراهيم باشا على عقد اجتماع ضم شيوخ ووجهاء جبل نابلس وجبل القدس يوم ٢٥ نيسان/ أبريل ١٨٣٤ عرض لهم فيه بأنه لا بد من تجنيد الشباب في سلك الجندية بنسبة واحد من كل خسة، وأنه لذلك يرغب في تجنيد ٥٠٠٠ شاب من تلك المناطق و ٢٠٠٠ شاب من مدينة القدس (١٤٠). وبعد هذا الاجتماع بثلاثة أيام، وصل إلى الباشا خبر عاجل من قرية أبو ديس أن بعض الوفيات حصلت فيها بسبب

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ص ٣٧.

<sup>(</sup>١٤) انظر: العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص ٢٧٩، ورستم، المحفوظات الملكية المصرية: بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوضح مقاصد محمد على الكبير، ج ٢، ص ٣٩٧.

الطاعون، مما حداه على مغادرة القدس على عجل، حيث ترك فيها حامية مؤلفة من ألف جندي. وهذا ما شجع حشود الفلاحين الذين كانوا تجمعوا حول أسوار القدس في هذه الملدة إلى مهاجمة المدينة. وكأن كل هذه الأحداث لم تكن كافية، فقد نزل بالمدينة زلزال صباح يوم الأحد ١٣ أيار/مايو ١٨٣٤ أدى إلى تدمير عدد كبير من البيوت وانهدام جزء من سور المدينة، كما حصلت أضرار مختلفة في الأديرة في مدينة بيت لحم. وفي اليوم التالي، استمرت هجمات الفلاحين الذين تمكنوا من الدخول داخل الأسوار، حيث ساد المدينة الاضطراب والفوضى وبدأت عمليات النهب والسلب على نطاق واسع، مما اضطر رؤساء الأديرة إلى الاستعانة بحراس من قرية عين كارم لحماية دير الفرنسيسكان، بينما قام دير الروم ودير الأرمن باستئجار حراس من قرية وهو الطاعون الذي انتشر أولاً في دير الروم ثم في أرجاء المدينة، وكانت نتيجته سبع وفيات في حارة وفيات في البطريركية، وخمسة وفيات في دير الراهباوستة مدنين، مما جعل الراهب النصارى، بينما توفي في دير اللاتين أحد عشر راهباً وستة مدنين، مما جعل الراهب اسبيريدون رئيس دير مار سابا يقول إن القدس عانت ثلاث بلايا: الحرب والجوع الطاعون، في وقت واحد (١٠).

هذه الأحوال الصعبة، كانت تعقدها وتزيد من سوئها بالنسبة إلى المسيحيين الخلافات الشديدة بين طوائفهم التي كانت تعكر صفو الحياة لهم، في الوقت الذي كان بامكانهم أن يستفيدوا من التوجه المنفتح نحو التعددية والوسطية الذي كان يظهره الحكم المصري، وهو الأمر الذي ارتاح له النصارى واليهود، بينما أغضب المسلمين (١٦٠). ويذكر العارف في هذا الصدد أن إبراهيم باشا، عندما تذمر المسيحيون من معاملة المسلمين بعد ازدياد التنافر بين المسلمين والمسيحيين واليهود نتيجة التوجه الجديد، قام بإرسال كتاب تهديد إلى المسلمين قال فيه «تعلمون أن في بيت المقدس كثيراً من الأديار والكنائس والآثار الدينية التي تحج إليها في كل عام الطوائف النصرانية واليهود، وقد شكا إلينا هؤلاء ما يلاقونه منكم من العنت والقسوة والغلظة عليهم والتحقير لدينهم، فضلاً عما أنتم فارضوه عليهم من التكاليف والمغارم عليهم والتحقير لدينهم، فضلاً عما أنقسكم والعمل بهواكم، على أن هذه الغايات الفادحة، غير ناظرين إلا إلى إرضاء أنفسكم والعمل بهواكم، على أن هذه الغايات الدنيثة والأفعال المزرية لا ترضاها النفوس الأبية ولا يصح السكوت عليها، ولذلك أنهاكم وأحذركم من عاقبة التعرض لأولئك القوم وأسألكم أن تفسحوا لجماعة

<sup>(</sup>١٥) اسبيريدون، المصدر نفسه، ص ٤٨.

<sup>(</sup>١٦) العارف، المصدر نفسه، ص ٢٨٠.

القسيسين والرهبان والشمامسة وأهل البيت المقدس من جميع المذاهب، قبطاً كانوا أو أرمناً، في دينهم ودنياهم من إقامة شعائر دينهم، ولا تأخذوا بمن يذهبون زائرين لبحر الشريعة شيئاً من الكلف والمغارم، ولا تضيّقوا على زائرين كنيسة القيامة، ولا تلزموا الصغار بدفع المال، فإن أطعتم أحسنتم لأنفسكم، وإن خالفتم أسأتم، والسلام عليكم ورحمة الله».

ولم ينس المسيحيون واليهود هذه المواقف للحاكم المصري، فقد كانوا هم الوحيدين الذين خفوا لاستقباله عندما عاد إلى القدس بعد اشتعال الثورة في ١٣ أيار/ مايو سنة ١٨٣٤، كما أنهم باستقبالهم له استقبال الظافرين بعد فوزه على الثوار في معركة مخماس بين رام الله والقدس يوم ٣٠ أيار/ مايو سنة ١٨٣٤ (١٧٠) أشعروه بمحبتهم واحترامهم. وكان لا بد لهذا التكريم من أن يترك أثره في نفوس المسلمين، فبدأت حلقة جديدة من الاستفزاز وأعمال الشغب. فقد قام الثوار بارتكاب الفظائع في قرية بيت جالا، حيث قتلوا ٣٣ رجلاً من سكانها المسيحيين ونهبوا منازلها (١٨٥).

واستمرت الثورات الفلسطينية في المناطق المختلفة بتحريض من الباب العالي والعناصر المحافظة في البلاد التي كانت تأخذ على محمد علي باشا وابنه إبراهيم هذا التعاون مع الدول الغربية وتطبيق عاداتهم، وخصوصاً بالنسبة إلى الجيش، وكذلك هذه المساواة التي شجعها النظام المصري بين المسلمين والنصارى واليهود. والظاهر أن التوجّه لدى إبراهيم باشا نحو معاملة الجميع بالمساواة والعدل كان خلقاً أصيلاً في طبعه. ففي جملة هذه التفصيلات التي أوردها الراهب اسبيريدون في مخطوطته عن أحداث فلسطين، يذكر عودة الباشا إلى القدس من يافا في أواخر أيار/ مايو سنة ١٨٣٤ ، ويقول إنه عندما وصل ترجّل عن جواده أمام باب النبي داود تحت الشمس المحرقة، ولم يدخل هو ولا أحد من جنوده المدينة، وإنما أرسلهم إلى المعسكر الذي أقامه لهم على جبل صهيون. وبعد أن شرب بعض الماء، بدأ بالسلام على مستقبليه من الأرثوذكس واللاتين والأرمن وحتى اليهود، وجميعهم وفدوا لرؤية الباشا الذي خلصهم من هذه المحنة، ولم يكن بين الحاضرين مسلم واحد. وعندها سأل الباشا المسيحيين الحاضرين عن أحوالهم وإذا كانوا قد تعرضوا الأحوال صعبة، فتمنوا له طول العمر وشرحوا المعاناة التي تعرضوا إليها، فشجعهم قائلاً: ﴿لا تقلقوا الآن لأن أباكم قد حضر. لقد حضرت خصيصاً لمصلحتكم، ولكن أين المسلمون؟ ماذا حصل لهم؟ لماذا ليس هنالك أي منهم هنا؟، فأجابوه أن المسلمين كانوا خائفين منه،

<sup>(</sup>١٧) المصدر نفسه، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه، ص ٢٨٣.

ولذلك هربوا. فاستغرب ذلك قائلاً: «ولكن مم يخافون ومن يسعى لضررهم؟». ويؤكد الراهب اسبيريدون أن مسلمي القدس من رجال ونساء وأطفال كانوا قبل وصول الباشا وعساكره قد غادروا القدس باتجاه العيزرية في يوم حر خانق، ولم تكن المياه متوفرة لهم. ولما لم يتمكنوا من الحصول على أية ضيافة من سكان القرى في هذه الناحية، اضطروا إلى التوجه شمالاً إلى رام الله، القرية المسيحية التي كانت تضم الناحية، وقاموا نحوهم بواجب الضيافة على أحسن ما يكون (١٩٥).

كانت فترة الحكم المصري في القدس فرصة طيبة للرهبان والأديرة لإجراء الإصلاحات التي لم يكونوا يستطيعون القيام بها في السابق، وكذلك بناء الكرنتينا أي غيم الحجر الصحي في يافا لتسهيل حركة وفود الحجاج والزوار إلى القدس. فقد اتصل إبراهيم باشا برؤساء أديرة الروم والأرمن مؤكداً على أهمية إقامة الكرنتينا لمنع انتشار الأمراض، واقترح أن يكون ذلك في حيفًا، حيث إنها أفضل الستقبال الحجاج والسفن، إلا أن الأديرة أجابت بأن الفكرة جيدة، ولكن حيفا بعيدة وليس فيها أي دير للروم، كما أن الطريق لا توجد عليها أية استراحات، وأن الحجاج قد تساء معاملتهم على هذه الطريق الطويلة، ولذلك فهم يفضلون أن يكون الحجر الصحي في يافاً. ولما لم يحصلوا على موافقة الباشا، صبروا حتى مغادرته إلى حلب، وعندهاً استرحموا إلى محمد علي باشا في مصر، فسمح لهم وبناء عليه باشروا البناء في أيلول/سبتمبر ١٨٣٤، وقد تمكن الأرمن من إنهاء البناء يوم ٣ آذار/ مارس ١٨٣٥ لأن بناءهم كان بمساحة أصغر ٣٠ × ٢٠ متراً، بينما تأخر الروم حتى ١٧ آذار/ مارس من السنة نفسها لإتمام البناء الذي كانت مساحته كبيرة، أي ٢٠ × ١٢ متراً، مما اضطرهم لنقل الأحجار من مدينة صور بعد أن تغلبوا على معارضة اللاتين والروم الكاثوليك الذين كانوا قد بنوا الكرنتينا الخاصة بهم في بيروت، وكانوا يأملون عن طريق ذلك بالتحكم في هذا المصدر المهم من الدخل، إذ إن الحجاج والزوار كانوا يشكلون عماد الحركة التجارية في الأراضي المقدسة، وخصوصاً القدس.

كذلك حصلت هذه الأديرة على الموافقات اللازمة لإصلاح الضرر الذي كان قد لحق بالمباني المختلفة نتيجة الزلزال الذي وقع في ٢٣ أيار/مايو سنة ١٨٣٤ وقد بدأ اللاتين بإصلاح ديرهم فوراً، وانتهى العمل بإعادة البناء لمعظم الدير من الأساسات في تموز/يوليو ١٨٣٦. كذلك قام اللاتين ببناء عدة بنايات في دير السيد المخلص في

<sup>(</sup>١٩) اسبيريدون، المصدر نفسه، ص ٤٩.

القدس، وانتهز الأرمن الفرصة فقاموا بتوسيع ديرهم بشكل كبير، بحيث ألحقوا به أيضاً ديراً للراهبات، وبنوا لكنيسة القديس جيمس قبة كبيرة، وأقاموا مطبعة ونزلاً كبيراً للمحجاج وخزاناً كبيراً للمياه، بالإضافة إلى عدة إضافات وتحسينات كثيرة في الداخل والباحات. أما الأقباط، فقد حصلوا أيضاً على التراخيص اللازمة، فأصلحوا منازلهم واشتروا من آل العلمي طاحونة السمسم مع بستان كبير، ودفعوا ثمناً لذلك كله ٥٠٠٠٠ قرش، وبنوا على كامل الأرض بعد إزالة المطحنة نزلاً للحجاج الذين يفدون من مصر كل سنة، بحيث استمر البناء سنة كاملة وكلفهم ٥٠٠٠٠ قرش.

أما الكتاب الذين كانوا يعملون في خدمة الباشا وكانوا من طائفة الروم الكاثوليك، فقد تمكنوا من الحصول على الترخيص لشراء عدة بيوت قرب دير الأقباط في الطريق إلى بوابة النبي داود، حيث بنوا عليها ديراً كبيراً أنزلوا فيه رهبان الروم الكاثوليك. وبذلك تم تأسيس كنيسة جديدة أخرى كان لها في المستقبل أن تبدأ بالمشاركة في النزاع ضد الروم الأرثوذكس للحصول على موقع في كنيسة القيامة لإقامة صلواتهم. وفي هذه الأثناء كان الروم الأرثوذكس ينشطون في إصلاح وتعمير الطريق من البطريركية الأرثوذكسية حتى كنيسة القيامة، بحيث أصبحت الجمال المحملة تتمكن من الدخول حتى ساحة الكنيسة. كما أنهم قاموا بشراء بيت كبير مجاور لكنيسة القديس أيثيميوس، ودفعوا ٥٠٠٠٠ قرش ثمناً له من تبرعات كان أحضرها من موسكو كبير أساقفة الروم الأرثوذكس في الناصرة الذي كان مرشحاً لمنصب البطريرك(٢٠). وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأنَّ هذا النشاط العمراني كان يخفف من غلواء الخلافات الطائفية التي كانت تتكون باستمرار بين الطوائف، وخصوصاً الروم الأرثوذكس واللاتين والأرمّن. فقد طلب اللاتين أن يرخص بإنشاء مقام لهم فوق جبل الزيتون في مكان صعود السيد المسيح إلى السماء، وحصلوا على الموافقة. وتقدم الأرمن بطلب تماثل، فقام الروم الأرثوذكس وقدموا احتجاجاً قوياً ضد الفريقين، فلم يكن من إبراهيم باشا إلا أن قرر إنشاء مقام للعموم، ولكنه أعطى ترخيصاً للروم الأرثوذكس لتصليح كنيسة «نصف الدنيا» على رغم معارضة اللاتين واحتجاجاتهم، كما أعطى تصريحاً للروم الأرثوذكس لإصلاح كنيسة المهد في بيت لحم، بينما كان الأرمن يحدثون المخالفات والتعطيلات الكثيرة. وحاول اللاتين اكتساب حق المرور من أمام القبر المقدس أثناء إقامة الروم الأرثوذكس للصلوات في كنيسة القيامة ، فحصلت مناوشة ثم شجار كبير استعملت فيه الأسلحة، واضطرت الحكومة إلى

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه، ص ۷۸.

التدخل خلال آذار/ مارس ١٨٣٥. واستمر اللاتين في محاولاتهم، فحصلوا على أمر من محمد علي باشا بواسطة علاقتهم بالفرنسيين بامتلاكهم المكان المدعو احبس المسيح،، وبأن يستلموا كنيسة القيامة جميعها ما عدا القسم المختص للروم الأرثوذكس الكائن مقابل القبر المقدس، وكنيسة «ستنا مريم»، وكنيسة بيت لحم، مع مغارة ميلاد السيد المسيح، وكنيسة الرعاة، فاعترض الروم الأرثوذكس بشدة على ذَّلَك كله. وفي تلك المدة تمكن الأرمن بواسطة متنفذ منهم اسمه بوغوص آغا من الحصول على ثلاثة فرمانات سلطانية وافق عليها محمد على بأشا، تمكّن الأرمن بموجبها من إعادة بناء كنيسة القيامة، وكنيسة جبل الزيتون، وكنيسة بيت لحم، التي تضررت بالزلازل، وباشروا العمل، فما كان من رهبان دير الروم إلا أن لجأوا إلى الأرثوذكس الوطنيين الذين تصدُّوا لهذا العمل بالقوة على رغم معارضة السلطات، وأوقفوا الأرمن عن الاستمرار في العمل(٢١١). والجدير بالذكر في هذا الصدد أن الوطنيين من الأرثوذكس كانوا لبساطة نياتهم يسلمون أمورهم إلى هؤلاء الرهبان اليونان الذين كانوا ولا يزالون يهدفون إلى السيطرة على المقدسات والاستفادة مما توفره لهم البطريركية من امتيازات ومنافع. ولذلك نلاحظ أن دور الأرثوذكس من أبناء البلد في جميع هذه الخلافات كان ينحصر في اللجوء إلى التظاهر واستعمال القوة عندما يشعرون بأن الأوقاف والحقوق الأرثوذكسية كانت في خطر حقيقي.

كانت فترة الحكم المصري في فلسطين، وفي القدس بشكل خاص، بعد إخاد الثورة في حزيران/ يونيو ١٨٣٤ غير عادية لما واكبها من ظروف استثنائية. فقد أصر ابراهيم باشا على أن يقوم جميع السكان في قضاء القدس بتسليم كل ما لديهم من أسلحة، واستعمل في سبيل ذلك جميع الوسائل ليكره أهل القدس على الخضوع لحكمه. فكانت الأمور خلال السنوات الأربع التي تلت عام ١٨٣٤ سنوات صعبة للأهالي، وقد زاد الطين بلة أن الكوليرا انتشرت بين الناس في خريف ١٨٣٨، وعادت فظهرت في منتصف كانون الثاني/ يناير ١٨٣٩، حيث مات من جرائها عدد كبير من السكان والزوار بمن فيهم جنود الجيش المصري الذين كانوا يرابطون في المنطقة.

هذه الأحداث المتعاقبة من عدم الاستقرار في البلاد مع ما واكبها من جهود دبلوماسية وتدابير عسكرية قامت بها دول بريطانيا وفرنسا والنمسا بحجة مساعدة السطان العثماني لاسترداد سيطرته على أرجاء الامبراطورية، كانت حافلة بالنسبة إلى

 <sup>(</sup>۲۱) خليل ابراهيم قزاقيا، تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية، هذب لغته ناصر عيسى الراصي
 (القاهرة: مطبعة المقتطف والمقطم، ١٩٢٤)، ص ١٦٣.

أهل القدس، مسلمين ومسيحيين. ولا شك في أنهم تنفسوا الصعداء عندما شاهدوا الجيش المصري بقيادة ابراهيم باشا ينسحب من ديارهم في نهاية ١٨٤٠ بعد أن قضى مدة عشر سنوات حاكماً في ربوعهم، إلا أنه من الضروري أن نشير مع ذلك كله إلى التغيير الكبير الذي أحدثه الوجود المصري في بلاد الشام، وعلى الأخص بالنسبة إلى الوجود المسيحي في القدس. وقد عدد المؤلف عارف العارف في كتابه المفصل في تاريخ القدس النواحي البارزة في هذا العهد كما يلي (٢٢):

۱ ـ ساوى بين المسلمين واليهود والنصارى، ومنع التمييز ضد أحد، كما أمر
 بأن لا يؤخذ من اليهود والنصارى أي مبلغ من المال باسم عوائد ومرتبات وضريبة
 الغفر .

٢ ـ كلف النصارى أن يدفعوا الخراج مقابل تجنيد المسلمين في الجيش بعد أن ألغى استعمال كلمة الجزية .

٣ ـ أتاح للتجار الأجانب البيع والشراء في داخل البلاد، وكان محظوراً عليهم
 قبل ذلك الاتجار إلا في بعض الثغور والموانىء الساحلية.

٤ ـ ألغى الضريبة التي كان يجبيها آل نسيبة وجودة حراس كنيسة القيامة منذ
 عهد صلاح الدين، وبهذا شجع الزيارة من قبل أهل البلاد والزوار والحجاج.

مسجع المزارعين بإلغاء حصة الخمس من الحاصلات الزراعية، وساعدهم
 في غرس الأشجار المشمرة واستعمال الأدوات الزراعية، كما أنه أسكن عدداً غير
 قليل من الفلاحين في القدس والسهول ليستغلوها في الزراعة بدل استعمالها كمراع،
 وأنشأ مصرفاً زراعياً.

٦ ـ شجّع صناعة الصابون في القدس عن طريق زيادة الضريبة على الصابون المستورد، فأوجد بذلك مجالاً للاستفادة من إنتاج زيت الزيتون الوفير.

٧ ـ كافح الرشوة ومنع تقديم الهدايا إلى الحكام .

٨ - كان له نشاط مشهود في الحقل العمراني، حيث بنى الزاوية الإبراهيمية وأنشأ سلسلة من القلاع على الطريق بين يافا واللد لحفظ الأمن، كما مهد الطرق وأشرف على نظافة مصادر المياه، وخصوصاً برك سليمان التي كانت تزود القدس بحاجتها من المياه.

<sup>(</sup>٢٢) العارف، المفصل في تاريخ القلس، ص ٢٨٨.

٩ ـ ومن أهم مآثره أنه رفض بإصرار عندما استشاره والده عام ١٨٣٦ بشأن القبول بطلب السر موزس مونتفيوري تأجيره أرضاً مساحتها خسون فداناً ومئتا قرية لخمسين عاماً بإيجار مغر يسدد على أقساط سنوية ، والذي كان ينوي استقدام إخوانه اليهود للاستيطان فيها واستغلال خيراتها .

من المعتقد بهذا أن العرب المسيحيين في القدس كانوا يتعاطفون مع الوجود المصري في البلاد نظراً للحرية التي نعموا بها والفوائد الاقتصادية التي جناها السكان في القدس نتيجة لازدياد النشاط التجاري وارتفاع أعداد الزوار والحجاج القادمين إلى المدينة المقدسة، وخصوصاً أن معظم السكان المسيحيين كانوا إما من التجار أو أصحاب الحرف والصناعات. الا أنه من الواضح أنهم لم يكونوا يستطيعون إظهار عواطفهم بحرية تحسباً لردة الفعل لدى الأغلبية المسلمة التي كانت ترفض الحكم المصري الذي صادر الأسلحة وجنّد الأبناء في صفوف الجيش، علاوة على أن الشعور الديني لم يكن متعاطفاً مع وال من ولاة السلطان اغتصب حكم بلاد الشام دون أن يعطي أي اهتمام للاحترام الكبير الذي كان الناس يكنونه لخليفة المسلمين المتربع على عرش الخلافة في الأستانة.

# (الفصل (الثالث

عودة الحكم العثماني (عـام ١٨٤١) وحــرب القــرم (١٨٥٣ ــ ١٨٥٦)

لا شك في أن حملة محمد على باشا على بلاد الشام بقيادة ابنه إبراهيم باشا كان لها أكبر الأثر في إجبار العثمانين على تغيير نهج الحكم، بسبب ما أحدثته من تغييرات أساسية وما طرحته من أفكار جديدة تتعلق بإبطال الرشوة والخوة وإزالة الفوارق الدينية والاجتماعية وتعميق مفهوم الحرية الشخصية وإدخال طريقة جديدة في تسيير الشؤون العسكرية وضبط جوانبها المختلفة من تجنيد وتدريب وتخطيط وتموين وإشراف أمني، فقد اضطر السلاطين إلى إعادة النظر في الأوضاع التي كانت تعيشها الإمبراطورية، مما حداهم على مسايرة الدول الغربية في محاولة للحصول على مساعدتها للتغلب على التوسع المصري وكبح جماحه، حيث أصدر السلطان عبد المجيد في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر ١٨٣٩ بعد أمد قصير من توليه السلطنة الخط الشريف أو خط همايون، وهو ما اعتبر بداية لعصر التنظيمات الذي كان له الأثر في تغيير النهج، كما ذكرنا سابقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات أولاً تنظيم إدارة الدولة، بما في ذلك تحديث أصول الحكم، كالتجنيد الإجباري والمحاكم ومنع المصادرة، وثانياً مصالح الرعية بما في ذلك منع الرشوة، وثالثاً أوضاع الرعايا منّ غير المسلمين بالنسبة إلى الأسس القانونية في الدولة العثمانية، بما في ذلك المساواة بين أتباع الأديان من مسلمين ومسيحيين ويهود، ومنع الغرامات والمرتبات والهدايا وسوء المعاملة والاستغلال(١).

أدت المواكبة بين صدور الخط الشريف وانسحاب الجيش من بلاد الشام إلى رد فعل قوي في مدينة القدس التي كانت لها دائماً منزلة خاصة في نفوس أتباع الدينين المسيحي واليهودي، والذين كان عددهم قد ازداد خلال الحكم المصري، إذ قدر أحد الباحثين في هذا المجال الحيوي أن عدد السكان في القدس عام ١٨٤٠ بلغ ما مجموعه الباحثين في هذا المجال الحيوي أن عدد السكان و ٣٣٥٠ من المسيحيين، و ٣٠٠٠ من

<sup>(</sup>۱) انظر: محمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية ۱۹۰۸، ط ۳ (بيروت: دار الجيل، ۱۹۷۷)، ص (۱۹۸۳)، الطيفة محمد سالم، الحكم المصري في الشام، ۱۸۳۱ (القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ۱۸۵۳) Moshe Ma'oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840 - 1861; the Impact of the Tanzimat ص ۸۳ و Politics and Society (Oxford; London: Clarendon P., 1968), p. 21.

اليهود (٢)، بحيث شعر المسلمون أنهم أصبحوا أقلية. وكذلك أعطت التغييرات للمدينة أهمية أدت إلى حركة نشاط شديد فيها، إذ أقبلت الدول التي كانت تتنافس على أخذ مواقع خاصة لها بالنسبة إلى المسيحيين واليهود عن طريق إعلان الحماية لهذه الطائفة أو تلك على تأسيس القنصليات وشراء العقارات.

وكان الإنكليز من النشيطين في هذا المجال، وخصوصاً أن المبشر نيكولايسن، وهو أول أوروبي سمح له بالسكنى في القدس عام ١٨٣٣، قد تعلّم العربية والعبرية، وبعد أن نجح بإقامة علاقات طيبة مع السكان من مختلف الطوائف وإقامة الخدمات الدينية لليهود والمسيحيين في غرف الإرسالية، شرع يطالب ببناء كنيسة إنكليزية في القدس. فقامت الحكومة البريطانية عن طريق القنصل البريطاني العام في الإسكندرية بتقديم طلب إلى محمد على باشا ليأذن لجمعية لندن لليهود ببناء كنيسة صغيرة مع أبنية أخرى لأغراض الجمعية في القدس، وكذلك السماح بتعيين قنصل بريطاني في القدس، فوافق على ذلك كله، ولكنه اشترط حصول موافقة السلطان بصفته الحاكم الشرعي. ولكن السلطان لم يكن في موقف يسمح له بذلك بسبب مواقف علماء الشريعة الذين كانوا ضد بناء أماكن عبادة للمسيحيين أو لليهود في الوقت الذي كان القانون العثماني لا يسمح للأجانب بامتلاك العقارات من بيوت وأراض. وعدا ذلك، فقد كانت روسيا تضغط على السلطان ليرفض إصدار فرمان لبناء كنيسة بروتستانتية في القدس (٣).

وكان من جراء هذا أن رفض السلطان ترخيص بناء الكنيسة، ولكنه سمح بإقامة قنصلية بريطانية في شهر تموز/يوليو ١٨٣٨، إلا أن الجمعية خوّلت نيكولايسن شراء قطعة أرض لبناء كنيسة واستعمال جزء منها كمقبرة. أما المبشر، فكان قد استأجر قبل ذلك بعدة سنوات بيتاً ملاصقاً لحارة اليهود لسكناه، واستعمل إحدى غرفه لإقامة الصلاة اليومية. كما أنه اشترى عام ١٨٣٣ قطعتين من الأرض مقابل قلعة داوود بالقرب من باب الخليل، وكانت عليها بيوت مهجورة، وتفادياً للقانون قام بتسجيلها باسم أحد الوسطاء.

في هذه الأثناء، كان قد سمح للقنصليات الأجنبية بأن تتولى جميع شؤون الأجانب من رعاياها، وكانت بريطانيا قد افتتحت لها قنصلية في القدس عام

K.J. Asali, ed., Jerusalem in History (Buckhurst Hill Essex England: Scorpion Publications, (Y) 1989).

<sup>(</sup>٣) رفيق فرح، تاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس، ١٨٤١ ـ ١٩٩١ (القدس: [د. ن.]، ١٩٩٥)، ج ١، ص ٦٨.

١٨٣٩، فقام نيكولايسن بتسجيل الأرض باسم الجمعية لدى القنصلية مثبتاً أنه دفع ٧٥٠ جنيهاً استرلينياً ثمناً لها، بالإضافة إلى ٣٠ جنيهاً كمصاريف. أما قاضي المحكمة الشرعية الذي وافق على هذه العملية فقد أعفي من وظيفته بعدئذ لقبوله الرشوة. وكان هذا النجاح مدعاة للمبشر في استمرار النشاط، ففي ١٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٨٣٩ باشر بحفر الأساسات بإشراف مساح مهندس استدعي خصيصاً من لندن، وبعد الوصول إلى الصخر على عمق ١٢ متراً باشر البناء بعد أن كان قد اشترى الأحجار من عاجر بيت لحم وعناتا شمال القدس، واستأجر معلمي الدقاقة والبناء من بيت لحم والرملة بإشراف معلم بناء استحضر من مالطة. فكان له ما أراد على رغم المقاومة المحلية من قبل سلطات المدينة والإدارة المصرية، وبعض الدوائر الشعبية على الأرجح، فكان بذلك مثالاً احتذته الطوائف الأخرى عندما بدأت هي الأخرى في حلتها العمرائية في المدينة المقدسة (٤).

أما الوجود الفرنسي فقد كان أيضاً نشيطاً للأسباب إياها، وبسبب كون القنصلية الفرنسية التي أسست في القدس عام ١٨٤٣ أصبحت تعتبر عنواناً للحماية الفرنسية للمسيحيين اللاتين والكاثوليك في الوقت الذي كانت فيه القنصلية البريطانية تعتبر عنواناً للحماية البريطانية لليهود والبروتستانت. وحسب قول القنصل البريطاني فن الذي خدم في القدس بين عامي ١٨٥٣ و١٨٥٦، فقد حاول أول قنصل لفرنسا قبل سنين أن يرفع العلم الفرنسي فوق القنصلية، عما أدى إلى ثورة غضب لدى السكان المسلمين الذين تنادوا إلى إنزال العلم وجرّوه على الأرض وراء عصبة منهم في شوارع المدينة. أما القنصل في هذه الفترة، فكان بول إميل بوتا، صديق بطريرك اللاتين فاليرجا، وابن المؤرخ الإيطالي كارلو بوتا الذي كان يعتبر صديقاً شخصياً لنابوليون بونابرت، والذي كأن قد تعرّف عليه أثناء عمله كنائب قنصل في الموصل، بينما كان البطريرك يرأس الطائفة هناك (٥). وفي ١٧ حزيران/يونيو سنَّة ١٨٤٨ باشر البطريرك عمله في المدينة المقدسة بكل حماس وشوق(٦)، يؤازره في ذلك قنصل متحمس ومستعد للحضور الدائم خلال الحفلات الكنسية المعهودة في القدس، وتساعدهما في سياستها هذه وزارة الخارجية الفرنسية التي كانت تشك في نيات بطريركية الروم الأرثوذكس والحكومة الروسية على حد سواء، وخصوصاً أن الأخيرة كان لها في هذا المضمار أيضاً قنصل متحمس هو باسيلي الذي أصبح في عام ١٨٤٣ قنصلاً لروسيا في

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٦٩.

James Finn, Stirring Times, 2 vols. (London: C.K. Paul and Co., 1878). (0)
Allessandro Possetto, Il Patriarcato Latino di Gerusaleme (1848 - 1938) (Milano: El Cura di (3)
Crociata, 1938).

بيروت ومشرفاً على القنصليات والممثليات الروسية في حلب واللاذقية وصيدا والقدس، وكانت تعليماته «أن يعطي الاهتمام إلى المصالح الدينية للكنيسة الشرقية التي هي محط اهتمام البلاط الإمبراطوري، وأن يقيم العلاقات الودية مع رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى، كما كان عليه مساعدة الحجاج الروس». وقد نفذ الأمر الأخير عن طريق استثجار ديرين من الروم الأرثوذكس، وبدأ بالقيام بزيارات متكررة إلى القدس، حيث كان وجوده يعطي طابعاً خاصاً لاحتفالات اليونان والأرمن بحضور أعداد من الحجاج الروس الذين كان معظمهم من رجال الجيش السابقين، والذين بدأوا يتفاخرون بالقول إنه «لن تمضي مدة طويلة قبل أن تصبح البلاد تحت سيطرة الحكومة الروسية» (٧).

وكانت هذه التطورات تخلق جواً من التنافس غير المفيد للوجود المسيحي العربي في الأراضي المقدسة، فقد انعدم التأثير العربي بعد أن أصبح هناك عدد من القُّنصليات، منها البريطانية التي تأسست عام ١٨٣٨، والبريطانية والروسية اللتان تأسستا عام ١٨٤٣، والنمساوية التي تأسست عام ١٨٤٩، بالإضافة إلى قنصلية سردينيا التي انضمت إلى النمسا، والإسبانية التي تأسست عام ١٨٥٤. وكانت المؤامرات تحاك يومياً بين هذه القنصليات وبين البطريركيات والكنائس التي لم يكن للعرب فيها أي نفوذ، لأن الروم أو اليونان كانوا قد سيطروا على بطريركية الروم الأرثوذكس وديرها عن طريق أخوية القبر المقدس، حيث إن بطريرك القدس الأرثوذكسي كان حتى ذلك التاريخ يقيم في القسطنطينية. أما رعية اللاتين العربية، فقد كانت صغيرة، ومعظم أفرادها كانوا من الأرثوذكس الذين تحولوا إلى الكثلكة لسبب أو لآخر، وكان ينضم إليهم العرب من الروم الكاثوليك بسبب ولاثهم للفاتيكان في روما، بالإضافة إلى أنهم كانوا يشعرون بأهمية الالتزام بتعليمات بطريرك اللاتين الذي تسانده فرنسا والنمسا. أما العرب البروتستانت، فكان عددهم أيضاً ضئيلاً جداً، وكان معظمهم قد تحوّل إلى البروتستانتية بسبب الفوائد التي كان يمكن للمرء أن يحصل عليها، وخصوصاً في حقل التعليم (^). لقد كانت هذه الأوضاع غير المناسبة للمسيحيين العرب على جانب كبير من الخطورة، لأن ازدياد نفوذ واهتمامات هذه الإرساليات التبشيرية في الأربعينيات من القرن التاسع عشر كان يزيد من سوء الأحوال بالنسبة إليهم، وخصوصاً أن كنيستهم الأساسية، وهي الأرثوذكسية، كانت

Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843 - 1914: Church and Politics (V) in the Near East (Oxford: Clarendon Press, 1969), pp. 15 - 16.

<sup>(</sup>۸) المصدر تقسه، ص ۳۰.

في حالة متردّية. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن التردّي هذا قد واكب مسيرة الكثلكة التي كانت نشيطة منذ عام ١٦٢٢ عندما بدأت عملها التبشيري عن طريق الرهبنة اليسوعية، وفي ما بعد ذلك إعلان ولاء طائفة الروم الكاثوليك للفاتيكان بعد أن تمّ الانقسام في بطريركية أنطاكية بينهم وبين الأرثوذكس عام ١٧٢٨. ومع أن السلطان كان قد أصدر فرماناً بناء على طلب البطاركة الأرثوذكس الأربعة في القسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية والقدس يمنع فيه الكاثوليك من التبشير بين صفوف الأرثوذكس في الدولة العثمانية، فإن التحوّل استمر في طريقه، خصوصاً بواسطة الطوائف الشرقية الكاثوليكية، بحيث إن عدد اللاتين والكاثوليك في منطقة القدس ارتفع من ثلاثة آلاف عام ١٨٨٠ إلى ثلاثة عشر ألفاً عام ١٨٨٠، بحسب ما رواه ديريك هوبود، نقلاً عن المصادر الروسية الرسمية (٩).

هذه النشاطات كانت تسير جنباً إلى جنب في القدس بين الدول والكنائس المختلفة بسبب المنافسة الشديدة والرغبة القوية في احتلال مواقع تميزية دينية وسياسية وعسكرية، كما حصل في أوقات لاحقة عندما نشبت حرب القرم عام ١٨٥٦ بدعوى الاختلافات الدينية، بينما كانت في الحقيقة خلافات سياسية ـ عسكرية بين الدول القوية في تلك الفترة، بحيث امتدت إلى المنافسة الدينية. ففي مقابل القنصلية الفرنسية والبطريركية اللاتينية أسست القنصلية البريطانية، ثم تبع ذلك تأسيس المطرانية الإنجيلية في القدس لخدمة جميع البروتستانت بعد أن كان التوجّه البروتستانت بعد أن كان التوجّه الإنكليز، مثل السر موزس مونتفيوري، واللورد آشلي، والكولونيل تشرشل، العمل الإنكليز، مثل السر موزس مونتفيوري، واللورد آشلي، والكولونيل تشرشل، العمل على إعادة إرسال اليهود إلى فلسطين ليقوموا هنالك بالأعمال الزراعية (١٠٠٠)، ويظهر أن تشرشل كان إنجيلياً متحمساً، وكان على صلة باليهودي الثري السير موزس مونتفيوري الذي كان قد قدم مبالغ من المال لمساعدة الفقراء اليهود وتحسين إمكانيات العمل والخدمة الصحية لهم (١٠١٠)، عا جعل له الذكر الطيب في القدس لدى الدوائر اليهودية والبريطانية، حيث جرى تسمية حي باسمه في المدينة الجديدة عرف باسم حي مونتفيوري.

بدأت عملية تأسيس المطرانية الإنجيلية بتعليمات أرسلها الملك ولهلم الرابع ملك بروسيا بتاريخ ٨ حزيران/يونيو ١٨٤١ إلى مندوبه الخاص لدى بلاط الملكة

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ص ٣١.

Finn, Stirring Times, p. 39. (1.)

<sup>(</sup>١١) فرح، تاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس، ١٨٤١ ـ ١٩٩١، ص ٧٥.

فكتوريا في لندن حول ضرورة حماية رعايا بريطانيا وبروسيا في الإمبراطورية العثمانية، ومعرفة مدى استجابة إنكلترا لمنح الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بروسيا منزله متساوية مع كنيسة إنكلترا في الأراضي المقدسة كأخت مع أختها. ولدى إعلان حكومة إنكلترا موافقتها التامة على رغبات ملك بروسيا في قيام كنيسة إنكلترا بتأسيس مطرانية في القدس تشمل جميع ما لها من مؤسسات ومبان على جبل صهيون، قام الملك ولهلم الرابع فوراً بتقديم خسة عشر ألف جنيه استرليني كرأسمال تجنى منه فائدة سنوية بحوالى ستمائة جنيه تدفع سنوياً، وقدمت إنكلترا مبلغاً عمائلاً. ولدى ظهور بعض المعارضة لهذا التوجه عن طريق ما سمي بد «حركة أكسفورد» ظهرت أفكار تقول إنه نتيجة لنشاط المرسلين الإنجيليين تنصر عدد من اليهود في القدس، وتكونت هنالك جماعات إنجيلية صغيرة، مما لم يعد معه أي مبرر لشكوى الروم الأرثوذكس واللاتين بأن أعضاء من كنائسهم قد تحولوا عن مذهبهم. فهؤلاء المتنصرون اليهود لا ينتمون إلى تلك الكنائس، وإن هي خافت من أن تسبقها الكنيسة الإنجيلية في فلسطين في نشاطها وانتشارها وتوسعها، فلتبذل تلك الكنائس جهداً فكرياً وروحياً بحسب ما وهبها الله من نعمة، عوضاً عن تلك المخاصمات التي فكرياً وروحياً بحسب ما وهبها الله من نعمة، عوضاً عن تلك المخاصمات التي فكرياً وروحياً بحسب ما وهبها الله من نعمة، عوضاً عن تلك المخاصمات التي قشمئز منها النفس (١٢).

وفي ٥ تشرين الأول/أكتوبر سنة ١٨٤١ صدر مرسوم مطرانية القدس في البرلمان بلندن، وتبعته إرادة الملكة فكتوريا الموجهة إلى رئيس أساقفة كنتربري بتعيين القس مايكل سولومن ألكسندر، اليهودي المتنصر، ليكون أسقف الكنيسة المتحدة وايرلندا في القدس، بينما قامت بروسيا بالإعلان عن مساعيها «بهدف حصول الإنجيلين الألمان على الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أتباع كنائس اللاتين والأرثوذكس في الإمبراطورية العثمانية، خاصة في سوريا وفلسطين، وخصوصاً أن كنائس اللاتين والأرثوذكس في الشرق تعتمد على معاهدات قديمة حصلت بواسطتها على اعتراف رسمي يمنحها معظم الحقوق السياسية، كما تتمتع الكنيسة اليونانية (الأرثوذكسية) بالإضافة إلى ذلك بحماية قيصر روسيا، بينما يتمتع اللاتين بحماية الدول الكاثوليكية الكبرى. ولذا فإن حكومة بروسيا ترى لزاماً ما يحملها على الانضمام إلى تلك الدول بالنسبة إلى رعاياها الكاثوليك الألمان. أما الكنيسة الإنجيلية، فلم يكن لها اعتراف رسمي في تركيا إلا مؤخراً. ولذلك، ففي هذه الأوضاع لن تقف في وجه حكومة بروسيا صعوبات لتحقيق هدفها بما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاعر الكنيسة الوطنية». ويعنينا أن نبين بوضوح في هذا الصدد أن حكومة بروسيا

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه، ص ٧٩.

التي أصبحت بعد ثلاثة عقود نواة الإمبراطورية الألمانية، كانت تسعى للمحافظة على حقوق رعاياها من الكاثوليك، وكذلك تثبيت حقوق جديدة للكنيسة الوطنية التي هي الكنيسة اللوثرية التي أصبحت شريكة مع كنيسة إنكلترا في المطرانية الجديدة التي سيكون ترشيح أسقفها بالتناوب من قبل تاجي إنكلترا وبروسيا مع حق النقض لرئيس أساقفة كنتربري بالنسبة إلى أولئك الذين يرشحهم التاج البروسي (الألماني)(١٣).

فتح النشاط التبشيري القوي الذي واكب افتتاح المطرانية الإنجيلية عام ١٨٤١ أعين الروس الذين كانوا يزورون القدس كحجاج بأعداد كبيرة، ناهيك عن أن المصالح الإمبراطورية الروسية والتوجهات الكنسية في بطريركية موسكو كانت تؤخذ دائماً بعين الاعتبار من قبل الخارجية الروسية ودوائر القصر الإمبراطوري الروسي. ففي السنة نفسها بدأت الخطوات الأولى لتأسيس وجود روسي في القدس، عندما قام الكونت نيقولاي بروتاسوف أمين المجمع الروسي المقدس بالتوصية لإرسال أرشمندريت مع راهبين أو ثلاثة إلى القدس لتأسيس مدرسة في دير الصليب الأرثوذكسي لتعلُّيم اللغات اليونانية والروسية، وللإشراف على توزيع العطايا والنذور الروسية، والعناية بالحجاج الروس القادمين إلى الديار المقدسة. وكان تقديم هذه الاقتراحات مباشرة إلى القيصر الروسي الذي حولها بدوره إلى وزير الخارجية في موسكو الكونت نستلروده (الذي كان ألَّانياً من أتباع المذهب البروتستانتي). فأجابُّ على المقترحات بالإيجاب، ونالت موافقة القيصر في ٣ تموز/ يوليو ١٨٤٢ ، وتم تعيين الأرشمندريت بورفيري أوسبينسكي لشغل هذا المنَّصب، وفي أيلول/سبتمبر ١٨٤٣ زار القسطنطينية وسوريا ولبنان والقدس، وأجرى اتصالات مختلفة، وعلى الأخص مع الأرثوذكس اليونان، وكذلك مع الأرثوذكس العرب الذين شعروا لأول مرة باهتمام روسيا بشؤونهم. هذا التعيين كان كذلك تثبيتاً للمنافسة الشديدة بين عمثلي الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وروسيا. وكانت التعليمات التي صدرت إلى المبعوث في وقت لاحق تقضى بضرورة حصوله على ثقة العرب، وذلك عن طريق قيامه بالحديث دائماً عن الكنيسة ككل وليس عن اهتمامات روسية ، مما قد يؤدي إلى إثارة الشبهة بأن هنالك وراء بعثته غايات سياسية (١٤). لقد فوجئ أوسبينسكي عندما فتح هذه الآفاق الجديدة للأرثوذكس العرب واكتشف العلاقة السيئة والعقيمة التي تسيطر على علاقتهم باليونان، وكان ذلك من خلال حديث حصل بينه وبين مطران اللد الذي أصبح بطريرك القدس الأرثوذكسي كيرللس الثاني (١٨٤٥ ـ ١٨٧٢)، عندما

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه، ص ۸۹.

Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843 - 1914: Church and Politics in the (\\E) Near East, p. 36.

قال المطران له في جلسة خاصة "هؤلاء العرب أوغاد يكرهوننا ويسيئون إلى سمعتنا وأنت لا تحبنا وتدافع عنهم"، فأجابه "الله يعلم مدى عبتي لكم، ولكنني أشفق على العرب وأنا مستعد للدفاع عنهم أمام أي كان". فقال البطريرك "ليس لديهم إيمان وهم برابرة وأنذال"، فقال أوسبينسكي "يجب عليكم أن تعلموهم الإيمان، فأنتم الذين شجعتم عدم الإيمان لديهم، ولماذا لا تقبلون الاكليروس العرب وتساعدونهم وتتعلمون اللغة العربية". فقال البطريرك "نحن لا نقبل الكهنة العرب بيننا حتى لا تخفض مكانتنا الاكليريكية، ولا نتعلم العربية لأننا لا يمكن أن نخلق عادات جديدة". وهو حوار بائس أظهر للمبعوث الروسي جو انعدام الثقة والشك والريبة بين العرب واليونان، وشجعه على أن يتبنى إمكانيات التطور العربي لدى المراجع المسؤولة في سانت بطرسبرغ (١٥٠).

كان هذا الخلاف بين العنصرين المهمين في أكبر كنيسة مسيحية في الأراضي المقدسة يكشف عن الإهمال الواضح للشؤون الدينية في بطريركية القدس الأرثوذكسية إلى درجة أن البطريرك القدسي الذي كان عادة ينتخب ويقيم في القسطنطينية لم يكن يتمتع باحترام أو محبة الأرثوذكس العرب في أرجاء البطريركية، لقلة اهتمامه بشؤونهم، وخلو المنصب لأكثر من مائتين وخسين سنة. فلما استتب الأمر للبطريرك كيرللس الثاني، وأصبح المال متوفراً لديه بسبب الدخل الذي كانت تدره عليه الأماطيش التي هي الأديرة والأوقاف الواسعة التي كانت للقبر المقدّس في بلاد واليشيا (الفلاخ) والبغدان وسربيا والكرج (جورجيا) والقفقاس وبر الأناضولُ ومقدوينا وتراقيا، والتي كانت تبلغ ٣٠ مليون قرش في السنة إلى درجة أنه كني بأبي الذهب، قام بنقل مكان إقامته إلى القدس وفتح عدة مدارس ابتدائية، ورقى مدرسة القدس التي كانت قد أسست في القرن الثامن عشر، وأنشأ مطبعة عربية في القدس، وشيّد عدة كنائس، وفتح المدرسّة اللاهوتية في دير الصليب المعروفة بمدرسة المصلبة سنة ١٨٥٥ لتهذيب اكليروس الكرسي الأورشليمي (١٦٠). هنا لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن هذا التغيير ما كان ليحدث عفوياً لولا التطورات التي بدأت تحصل في الأراضي المقدسة من قبل الحركات التبشيرية ونصائح أوسبنسكي والتحرك الروسي الذي كانّ له شأن كبير في وصول هذه الأموال الطائلة إلى البطريركية الأرتوذكسية في القدس، حيث لم تتأثر هذه الواردات إلا عندما استولى كوزماس أمير رومانيا سنة ١٨٦٣ على أديرة القبر المقدس وعددها ٧٢ ديراً من خلال استيلائه على أوقاف سائر البطريركيات

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، ص ٣٨.

<sup>(</sup>١٦) انظر: المصدر نفسه، ص ٤٤؛ شحادة خوري ونقولا خوري، خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية (القدس: مطبعة بيت المقدس، ١٩٧٥)، وط ١(عمان: [د. ن.]، ١٩٩٢)، ص ١٩٧٠.

وتحويل الواردات منها إلى الخزينة الحكومية في بلاده(١٧).

ولم تنقطع الخلافات في هذه الأثناء بين الكنائس الأرثوذكسية من جهة، واللاتين من جهة أخرى، بحيث اضطرت حامية كل منهما إلى التدخل والدخول في صراعات جديدة. ففي يوم ١٢ تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١٨٤٧ زار كنيسة المهد في بيت لحم طبيب المستشفى الأرثوذكسي في القدس اليوناني ومعه زائران آخران من اليونان. وأثناء الزيارة هجم عليهم الرهبان الفرنسيسكان، وأثناء القتال اختفى النجم الفضي الذي كان معلقاً في مغارة المهد. ومع أن المزار كان للأرثوذكس، فإن النجم الفضيّ كان اللاتين الذين سمروه هناك عام ١٧١١، حين كانت المغارة تحت سلطتهم. فقضت الحكومة العثمانية في الأستانة أن يبقى ملكاً لهم، وكان قد نقش عليه كتابة لاتينية، وعند اختفائه اتهم اللاتين الروم بأنهم هم الذين سرقوه ليضعوا مكانه نجماً يونانياً، بينما اتهم الروم اللاتين بأنهم هم الذين أزالوه ليضعوا مكانه نجماً جديداً بعد أن قدم العهد به. فلما وصلت الشكاوي إلى الباب العالى صدر الأمر بوضع النجم كما كان أولاً، وتشكيل لجنة للنظر في سائر الحقوق والامتيازات المالية. فأصدرت اللجنة حكمها الذي لم يرق لسفير فرنسا في الأستانة، فاحتج عليه، بينما طلب مندوب روسيا من الباب العالى ثلاثة مطالب: الأول أن يؤيد هذا الحق الشرعى بفرمان آخر، والثاني أن يمنح للبطريرك الأرثوذكسي الحق بتجديد بناء قبة كنيسة القيامة بواسطة الحكومة العثمانية، والثالث أن يعطّي لروسيا حق هاية المسيحيين في تركيا، والاشتراك في الحكم معها بشأن المزارات الشريفة. فقبلت تركيا الطلبين الأول والثاني، ورفضت الثالث، لأنه يمسّ كرامتها واستقلالها. فما كان من روسيا إلا أن أعلنت الحرب على تركيا وهاجت المقاطعات على نهر الدانوب في تشرين الأول/ أكتوبر ١٨٥٣ (١٨) ، ولكن نتائج هذه الحرب لم تكن مناسبة للمطامع الروسية. فقد أكدت الهزيمة عام ١٨٥٦ التغير الأساسي الذي حصل لعلاقات روسيا بالشرق الأرثوذكسي، وبما أنه لم يعد من المستطاع أن يكون لها المركز المتاز في الإمبراطورية، فقد اضطرت إلى قبول المساواة مع الدول التي كانت تنافسها في هذا الحقل، والتي بالفعل انتصرت عليها في حرب القرم، وأجبرتها على توقيع معاهدة باریس عام ۱۸۵۲.

هذه التطورات جلبت لأهل القدس المصاعب والنقص في الأقوات بسبب الحرب وانقطاع الوارد من الحبوب من شبه جزيرة القرم بسبب العمليات الحربية.

<sup>(</sup>١٧) خوري وخوري، المصدر نفسه، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>۱۸)

وكان الأرثوذكس في القدس، وخصوصاً الروم اليونان، قد اضطروا إلى إعلان ولائهم للسلطان مع تمنياتهم له بالنصر، كما فعل مثلهم الأرثوذكس العرب حتى لا يؤخذ عليهم أنهم يؤازرون أعداء الدولة. أما اللاتين والبروتستانت، فلم تكن لديهم مشكلة ولاء لأن الدولتين اللتين كانوا تحت حمايتهما، وهما فرنسا وبريطانيا، كانتا حليفتين للدولة العثمانية في حربها ضد روسيا، وكانت الممثلة التي يرأسها أوسبينسكي قد اضطرت إلى مغادرة القدس عام ١٨٥٣، ولم تتمكن روسيا من إرسال عثلية جديدة إلى القدس إلا في أوائل عام ١٨٥٨ برئاسة المطران سيريل الذي كانت تعليماته من وزارة الخارجية الروسية تقضي بأن يعطي الاهتمام الخاص إلى العون الواجب تقديمه إلى الأرثوذكس العرب، على أساس أن الشعب الأرثوذكسي في سوريا وفلسطين كان ولا يزال عربياً، وأن مهمة روسيا كانت قد أصبحت رعاية التوفيق بين العرب واليونان ومساعدة العرب، وليس جيوب الرهبان اليونان، بحيث تؤدي هذه المساعدة بين صفوف العرب إلى منع اللاتين من استقطاب الأرثوذكس العرب إلى حظيرة الكثلكة (١٤٥).

لقد كان الاهتمام الكبير الذي كان اللاتين يبذلونه للتبشير في صفوف العرب الأرثوذكس، والجهد الذي كان يقوم به البروتستانت للتبشير في صفوف العرب الأرثوذكس واليهود، يقابله اهتمام أشد يبذله الروس لخلق أجواء أفضل لزيارة الحجاج الروس ولرفع مستوى الأرثوذكس العرب الذين هم بالحقيقة عماد البطريركية الأرثوذكسية في القدس، في الوقت الذي كان فيه الرهبان الروم (اليونان) مشغولين بخلافاتهم الداخلية ومع الطوائف الأخرى. وقد أدى هذا النشاط القوي إلى حركة عمرانية مستمرة في القدس، ففي سنة ١٨٥٥ قام سائح بريطاني يدعى جون جادسبي بزيارة القدس، وكتب يقول بالحرف الواحد «بالحقيقة حصل في القدس تغيّر كبير منذ عام ١٨٤٧، فقد هدمت البيوت القديمة وبنيت بيوت هي أشبه بالقصور، مكانها في كل شارع تقريباً، وليس هذا من قبل المسيحيين فقط، وإنما من قبل المسلمين أيضاً. الناس هنا تقلد بعضها البعض، وتقام البيوت خلال عدة أسابيع، وهنالك كل هذه الناس هنا تقلد بعضها البعض، ورقماً عن الكلفة الإضافية التي تعرّض لها بناء مدرسة تضاعفت أسعار الأراضي، ورغماً عن الكلفة الإضافية التي تعرّض لها بناء مدرسة المطران وبناء الكنيسة البروتستانية بسبب عمق الأساسات، فإن المشرفين سيتمكنون من تحقيق ربح في ما لو قاموا ببيع هذه الأملاك غداً " " "

Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843 - 1914: Church and Politics in the ( \ 4) Near East, p. 47.

John Gadsby, My Wanderings: Being Travels in the East (Between 1846 and 1860), 2 vols. (Y.) (London: Gadsby, 1855 - 1860), vol. 2, p. 491.

# الفصل الرابع

الأوضاع العاملة في القدس في أواسط القرن التاسع عشر

كانت فترة حرب القرم التي انتهت بمؤتمر باريس يوم ٢٥ شباط/ فبراير ١٨٥٦ والذي أقرت فيه معاهدة باريس بين كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا وسردينيا والدولة العلية العثمانية ، وشاركت فيه النمسا وبروسيا ، عنوان توجه لدى الجميع للقبول بالأمر الواقع، بحيث إن المادة التاسعة وردت كما يلى: "سلطان الدولة العثمانية، لعنايته بخير رعاياه جميعاً، قد تفضل بإصدار منشور غايته إصلاح ذات بينهم وتحسين أحوالهم بغض النظر عن اختلافهم في الأديان والجنس، وأخذ في ذمته مقصده الخيري نحو النصارى القاطنين في بلاده، وحيث كان من رغبته أن يبدّي الآن شهادة جديدة على نيته في ذلك، عزم على أن يطالع الدول المتعاهدة بذلك المنشور الصادر عن طيب نفس منه، فتتلقى الدول المشار إليها هذه المطالعة بتأكيد ما لها من النفع والفائدة، ولكن المفهوم منه صريحاً أنها لا توجب حقاً لهذه الدول في أي حال كان على أن تتعرض كلها أو بعضاً لما يتعلق بالسلطان ورعاياه أو بإدارة سلطنته الداخلية ١١٥١. وقد اعتبر رهبان الروم أن عام ١٨٥٦ هذا هو ذلك الذي تم فيه تثبيت جديد للمصادقة على الوضع الراهن في الأماكن القدسة، وخصوصاً أن السلطان العثماني أصدر الخط الهمايوني الذي اعترف بحقوق رعاياه من غير المسلمين دون تفريق بين العناصر والمذاهب، وانتظم المسيحيون على أثر ذلك في الجندية مثلهم كمثل المسلمين(٢).

وكان القصد منه إضعاف المطالبة الروسية بحق حماية الرعايا الأرثوذكس من المسيحيين في أرجاء السلطنة العثمانية، في الوقت الذي قامت فيه الدول جماعياً برفض أية حقوق للتدخل في شؤون السلطنة العثمانية (٣). أما الوضع الراهن أو ما عرف بالستاتي سكو، فيعود السبب الرئيسي لإصداره إلى أن الأماكن المقدسة لثلاثة عشر قرناً كانت تحت سيادة غير مسيحية، عندما كانت امتيازات أي طائفة مسيحية في

<sup>(</sup>١) عمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية ١٩٠٨، ط ٣ (بيروت: دار الجيل، ١٩٧٧)، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) عارف العارف، الفصل في تاريخ القدس (القدس: مكتبة الأندلس، ١٩٦١)، ص ٢٧٦.

Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843 - 1914: Church and Politics (7) in the Near East (Oxford: Clarendon Press, 1969), p. 48.

هذه الكنائس لا يتم الحصول عليها إلا بالهدايا وبالرشى، أو بواسطة الضغط الدبلوماسي، أو بمؤثرات أخرى، والأماكن المقدسة موضوع البحث هي: كنيسة القيامة وساحتها، وكنيسة العذراء مريم في الجثمانية، وكنيسة المهد في بيت لحم، وكنيسة الصعود على جبل الزيتون في القدس، ودير السلطان على سطح كنيسة القيامة. وعندما تجدّدت النزاعات بعنف حول الحقوق في الكنائس في بداية القرن التاسع عشر، كانت السلطات المسؤولة تعود باستمرار إلى سياسة الأمر الواقع الذي كانت قد أيدته معاهدات باريس وفيينا وبرلين، وإعلانات سلطانية عامي ١٨٦٨ والإسرائيليون أثناء حكمهم لفلسطين منذ عام ١٩١٨ وحتى وقتنا الحاضر، علماً بأن والإسرائيليون أثناء حكمهم لفلسطين منذ عام ١٩١٨ وحتى وقتنا الحاضر، علماً بأن الطوائف التي لها حقوق في هذه الأماكن المقدسة هي الروم الأرثوذكس واللاتين الفرنسيسكان والأرمن الأرثوذكس والأقباط والسريان الأرثوذكس فقط (٤٠).

ولإعطاء فكرة عن تفصيلات المساحة في البلدة القديمة في القدس، وجدنا من المناسب تزويد القارئ بالخريطة الظاهرة على الصفحة ٢٤١ من هذا الكتاب التي تبين الأسوار والأبواب وجميع البنايات ذات الأهمية في البلدة القديمة التي هي في الحقيقة شبه مربع لا يزيد أي ضلع من أضلاعه الأربعة على الألف متر طولاً، والمساحة هي ٩٢٧ دونماً موزعة بين الفئات المختلفة على النحو التالي (٥٠):

الجدول رقم (٤ ـ ١) مساحة أملاك الطوائف الثلاث ومواقع الخدمات الحكومية في القدس (بالدونم)

| ٤٢٠          | الأملاك المسيحية             |
|--------------|------------------------------|
| <b>{ • a</b> | الأملاك الإسلامية            |
| ٤٠           | الأملاك اليهودية             |
| 75           | مساحة مواقع الخدمات الحكومية |
| 777          | المجموع                      |

وينقسم المسيحيون في المدينة إلى كنائس شرقية وغربية تتبع كل منها رئاساتها

<sup>(</sup>٤) ابراهيم قندلفت، «الستاتيكو والمؤسسات الكنسية في الأراضي المقدسة، النعمة (سوريا) (آذار/ مارس ١٩٩٩)، ص ١٨ ـ ١٩ .

<sup>(°)</sup> انظر: سليم الصايغ، الوضع الراهن بالنسبة للأماكن المقدسة (روما: [د. ن.]، ١٩٧١)، و"من هم المسيحيون في الشرق الأوسط، عجلة مجلس كنائس الشرق الأوسط (تشرين الأول/اكتوبر ١٩٨٦)، ص ١٣.

المختلفة. أما الكنائس الشرقية فتنقسم بدورها إلى:

بطريركية الروم الأرثوذكس.

بطريركية الأرمن الأرثوذكس.

مطرانية الأقباط.

مطرانية السريان الأرثوذكس.

مطرانية أو دير الأحباش.

الكنيسة الروسية وكنيسة الكرج (جورجيا).

أما الكنائس الغربية فتنقسم بدورها إلى:

البطريركية اللاتينية.

مطرانية الروم الكاثوليك.

مطرانية الأرمن الكاثوليك.

مطرانية السريان الكاثوليك.

مطرانية الموارنة.

مطرانية البروتستانت.

مجمع الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.

الإرساليات الألمانية.

### أولاً: الكنائس الشرقية

# ١ ـ بطريركية (الروم) الأرثوذكس

كان البطاركة في هذه الحقبة هم بوليكاريوس (١٨٠٨ ـ ١٨٢٧)، وأثناسيوس الحامس (١٨٢٧ ـ ١٨٤٥)، وكيرللس الثاني (١٨٤٥ ـ ١٨٧٧)، والأخير هو الذي اضطر إلى إعادة مركز البطريركية إلى القدس بعد أن كان قد هجرها البطاركة الأرثوذكس نحو قرنين من الزمان، حيث كانوا يقيمون في القسطنطينية.

أثناء ولايته، قام البطريرك كيرللس بشراء الدور الواقعة فوق باب العمود المعروفة بدور خضير من عائلة الخالدي، فعمّرها لأجل سكنى الأرثوذكس الوطنين، وسماها دير اسبيريدون، كما بنى القنطرة التى تصل الدير المركزي بالبطريركية.

وعندما زار القدس الغرندوق قسطنطين، شقيق القيصر الروسي ألكسندر، زيارة رسمية في ٣٠ نيسان/ أبريل ١٨٥٨ قام البطريرك باستقباله خير استقبال، مما شجعه على اتخاذ المبادرات الكريمة في سبيل الأعمال الخيرية وتشجيع الوجود الروسي في الأراضي المقدسة. وهنا علينا أن نتذكر أن معظم الأملاك والعقارات العائدة للبطريركية لم تكن في القدس أو حتى في الأراضي المقدسة، وإنما في بساربيا والمقاطعات الرومانية الأخرى، وأن هذه الأوقاف التي صودرت في ١٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٨٦٧ كانت تقع في أراضي ضمتها روسيا إليها عام ١٨١٧ بعد معاهدة بوخارست (٢٠). وكان فقدان البطريركية لهذه الأملاك الحافز الذي جعل أخوية القبر المقدس تقوم بتشجيع الوطنيين على وقف الأراضي باسم البطريركية، وكذلك شراء الأراضي في ضواحي القدس وأنحاء أخرى من فلسطين، حيث إن ملكيتها قبل ذلك كانت محصورة في البلدة القديمة في القدس.

وتتناقض الروايات بشأن الأسباب التي حدت البطريرك كيرللس الثاني على الانتقال من الإقامة في القسطنطينية إلى الإقامة في مقر بطريركيته في القدس. والأرجح أن الأسباب متعددة، وتضافرت في جعله يتخذ قراره المهم هذا. فقد أكد وجوده المستمر في البطريركية في القدس بعيداً عن القسطنطينية استقلاله، بحيث مكّنه ذلك من التصرف بالأمور دون الرجوع إلى بطريرك القسطنطينية، بالإضافة إلى أنه كان مضطراً لمواجهة التطورات الكبيرة التي حصلت نتيجة لإقامة الأسقفية الانغليكانية في القدس، وتنامي النفوذ اللاتيني الذي أثبت وجوده بإقامة البطريركية اللاتينية من جديد. وهنالك من يعتقد أن الصراع على الأماكن المقدسة الذي كان مستمراً بين الأرثوذكس (الروم) من جهة، والأرمن واللاتين من جهة أخرى، أوجب الوجود اليوناني في القدس بشكل أكثر فاعلية، لأن رهبان أخوية القبر المقدس شعروا بالخطر القادم الذي أصبح يتهدد سيطرتهم السابقة على أمور مسيحية كثيرة، بسبب علاقتهم عن طريق بطريركية الفنار في اسطمبول بالسلطان العثماني وحكومة الدولة العلية.

إلا أن هنالك وجهة نظر عربية أرثوذكسية وردت في كتاب لمحة تاريخية في أخوية القبر المقدس اليونانية للأسقف رفائيل هواويني، وهذا نصها: "ولما ارتقى السدّة البطريركية الأورشليمية كيرللس مطران اللد، وذلك سنة ١٨٤٥، فلم يلبث أن نقل مركزه البطريركي من القسطنطينية إلى أورشليم ليس رغبة منه في الاعتناء بأمور رعيته المحلية، بل بغية التخلص من مطامع إكليروس الفنار، أي بطريركية

<sup>(</sup>٦) انطوان برترام وهاري شارلز لوك، تقرير اللجنة التي هينتها حكومة فلسطين للراسة أوضاع البطريركية الأرثوذكسية في القدس ([د. م.]: مطبعة جامعة اوكسفورد، ١٩٢١)، ص ٣١٥.

القسطنطينية، على أنه عندما حضر إلى أورشليم ونظر نجاح اللاتين العظيم فيها وما شادوه من المدارس والمطابع لأجل تنوير الأهالي، خشي على أخوية القبر المقدس من الانحلال، إذ كان أعضاؤها غارقين في حمأة الجهل والغباوة ولا يعرفون سوى حشر الأموال ولا يهتمون إلا بالبذخ والإسراف، فأراد أن ينهضهم من حمأتهم هذه. ولذلك أسس لهم مدرسة لاهوتية في دير الكرج القديم المعروف بدير المصلبة، وجمع تلامذتها ومن أبناء الرهبان المدعوين عندهم بأبناء الأخ أو الأخت تأدباً. نعم إنهم سمحوا بقبول بعض تلامذة من أبناء العرب الأرثوذكسيين، على أنهم لم يساووهم بأبناء الرهبان من حيث إتمام العلم في هذه المدرسة، إذ قد سنوا لهم قوانين بموجبها يقتضي على أولاد الرهبان اليونان أن يقيموا في المدرسة حتى نهاية سني العلم الست يقتضي على أولاد الرهبان اليونان أن يقيموا في المدرس وانتخابهم فيها عملية استقلال فيها" ( ). وفي الحقيقة، كان انتقال البطاركة إلى القدس وانتخابهم فيها عملية استقلال للكنيسة المقدسية وتحررها من التبعية التقليدية لبطريركية القسطنطينية. ويثبت ذلك ما حدث عند احتدام الصراع بين كنيسة بلغاريا والكنيسة اليونانية عموماً، عما سيأتي تفصيله في ما بعد.

البطريركية الأرثوذكسية هي أكبر الكنائس رعية وأوقافاً وأملاكاً، وقد أثبتنا في فصل لاحق قائمة أصدرها الرهبان اليونان عام ١٩٨٤ تبين أهمية ومدى اتساع هذه الأوقاف، إلا أن هذه الأوقاف للأسف استهدفت من قبل الهيئات والسلطات الإسرائيلية منذ أواخر الحرب العظمى الأولى، وبشكل خاص منذ حرب ١٩٤٨، فبيع قسم كبير منها أو جرى تأجيره لمدد طويلة معظمها يصل إلى ٩٩ سنة، مما أدى إلى حصول خلاف كبير بين الرهبان اليونان المسيطرين على البطريركية برئاسة البطريرك ذيوذوروس، وبين الأرثوذكس العرب الذي وجهوا أنظار السلطات والشعب العربي إلى الأخطار الكبيرة الناجمة عن فقدان العرب السيطرة على هذه الأوقاف،،خصوصاً أنها تستعمل من قبل السلطات الإسرائيلية كمواقع للاستيطان وإثبات الوجود، وبشكل خاص في المدينة القديمة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بالنسبة إلى المسلمين، وأم الكنائس بالنسبة إلى جميع المسيحيين.

# ٢ \_ بطريركية الأرمن الأرثوذكس

ظهر في ما سبق من هذا البحث أن الأرمن الأرثوذكس كانوا دوماً ينازعون الروم الأرثوذكس في أحقية السيطرة على بعض الأماكن المقدسة نظراً للحقوق التي اكتسبوها على مر الزمن، مما أهلهم ليكونوا طرفاً في الحقوق والواجبات التي حددها

<sup>(</sup>٧) رفائيل هواويني، لمحة تاريخية في أخوية القبر المقدس اليونانية ([د. م.]: طبعة لجنة الدعم والمساعدة للأرثوذكس في البطريركية المقدسية، ١٩٩٧)، ص ١٣٢.

الستاتيكو المذكور آنفاً. ومن المؤكد أن مجيء الحجاج الأرمن بأعداد كبيرة والذي تزايد منذ بداية القرن التاسع عشر، كان له تأثير قوي في موقفهم في القدس، بالإضافة إلى أن وجودهم في المدينة المقدسة قديم ويعود إلى القرن الثاني عشر، حيث كانت لهم كنائس ثلاث على جبل الزيتون، وأخرى قرب باب العمود. والظاهر أن أعدادهم كانت قد بدأت في الازدياد بعد القرن السادس عشر، إذ يذكر أوليا جلبي الرحالة التركي الذي زار المدينة عام ١٦٧٠ أنه رأى فيها كنيستين للأرمن (٨).

إن الأملاك الأرمنية في القدس كثيرة ومساحتها كبيرة، وقد ذكرها عارف العارف بالتفصيل في كتابه المسيحية في القدس (٩)، إلا أنه من الجدير بالذكر أن دير مار يعقوب الذي يشغل مساحة كبيرة من الأرض وفيه البطريركية حيث يقيم البطريرك ومدرسة اللاهوت والمطبعة ومكتبتان، في إحداهما ٣٧٠٠ غطوطة، بينما في الثانية ٩٠٠٥ الف مجلد مطبوع، كان موضوع نزاع بين الأرمن وبين الروم الأرثوذكس الذين كانوا يدّعون ملكيته، بحيث لم يحسم النزاع بينهما إلا عام ١٧٣٥ في المحكمة الشرعية، حيث حكم القاضي للأرمن بحق التصرف بعد أن استمع إلى شهادات رؤساء طوائف القبط والحبش والسريان وعلماء المسلمين وأثمتهم وخطبائهم وزعمائهم وأرباب التجار الإقطاعيين من أهل القدس في ذلك الزمن. ومن الثابت من سجلات المحكمة الشرعية أنه بعد هذه الفترة في عام ١٧٦١ قام دير الأرمن بشراء دارين من عبدالله أفندي ابن عمدة السادات الحاج عبد اللطيف نقيب السادة الأشراف في القدس (الحسيني)، وأوقفهما على فقراء رهبان طائفة الأرمن القاطنين في دير مار يعقوب في القدس.

ومن الجدير بالذكر أن بطريرك القدس ظل تابعاً لبطريرك الأرمن في الأستانة حتى عام ١٩١٧، وهذا الوضع يشابه ما كان سائداً في بطريركية الروم الأرثوذكس حتى سنة ١٩٤٥ عندما قام البطريرك كيرللس بعد توليه سدة البطريركية بنقل مقره إلى القدس متخلصاً بذلك من سيطرة بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية، والسبب في الحالتين هو أن وجود بطاركة القدس في اسطنبول كان يعطي بطاركة القسطنطينية المتيازات كثيرة يستطيعون بواسطتها تنفيذ مآربهم وفرض سلطانهم على الكنائس المحلية في ولايات الدولة العثمانية.

<sup>(</sup>٨) انظر: عارف العارف: المسيحية في القدس (القدس: مطبعة دير الروم الأرثوذكس، ١٩٥١)، ص٠٠١، و المفصل في تاريخ القدس، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٩) العارف، السيحية في القدس، ص ٩٨ ـ ١١٠.

#### ٣ ـ مطرانية الأقباط

تعود علاقة الأقباط بالقدس إلى عصور المسيحية الأولى نظراً للعلاقة الوثيقة القائمة مع الأراضي المقدسة نتيجة لزيارة العائلة المقدسة لمصر، إلا أن زياراتهم للحج توقفت أثناء العهد الصليبي. فلما جاء صلاح الدين، انتعشت حركتهم، وخصوصاً أنه أراد أن يكافئهم على إخلاصهم، فرذ إليهم معظم الأملاك والأديرة والكنائس التي كانت لهم قبل الفتح الصلاحي. وقد كان لهم انتعاش أقوى عندما احتلت جيوش عمد على باشا بلاد الشام بقيادة ابنه إبراهيم باشا عام ١٨٣١، فازداد عددهم في هذه الفترة بعد أن كانوا فئة قليلة بحسب سجلات الدولة العثمانية عند احتلالها للبلاد في مطلع القرن السادس عشر. ويذكر العارف أن عددهم في أوائل القرن العشرين كان حوالى ألف وثلاثمائة، وازداد في فترة نهاية الانتداب عام ١٩٤٨ ليصبح حوالى العشرة آلاف نسمة، بينما كان عدد الحجاج من الأقباط قبل ذلك يزيد على الثلاثة الاف حاج سنوياً (١٠٠).

يُعتبر دير السلطان الملاصق لكنيسة القيامة من الجهة الجنوبية الشرقية هو المركز الرئيسي لوجود الأقباط في القدس، وقد عُرف بهذا الاسم بعد أن ردّه السلطان صلاح الدين إلى الأقباط في جملة الأوقاف التي ردّها إليهم بعد الفتح الصلاحي. وهناك أيضاً للأقباط دير كبير معروف بدير مار أنطونيوس، وهو ملاصق لكنيسة القيامة من الناحية الشمالية الشرقية، وكان قد رمّم في عام ١٨٦٥. وكذلك هناك أيضاً دير مار جرجس في حارة الموارنة. ومن أهم أوقافهم كنيسة السيدة مريم العذراء الملاصقة للقبر المقدس في كنيسة القيامة، وقد ورد في ما سبق كيف أنه اقتطع منها جزء من المساحة عندما سمح بإعادة بنائها بعد الحريق الكبير الذي دمر كنيسة القيامة عام ١٨٠٨.

أما الزوار من الحجاج، فقد كان العدد الكبير منهم ينزل في خان القبط الواقع بالقرب من دير مار جرجس في حارة الموارنة، وكان قد بني عام ١٨٣٩ أثناء الحكم المصري بعد أن تم شراء معصرة السيرج (زيت السمسم) وهدمها لإقامة البناء في الموقع. ويشرف على أحوال الأقباط في القدس وأرجاء الأراضي المقدسة مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس الذي أصبح يأتي في الدرجة الثانية بعد بطريرك الأقباط مباشرة، وذلك منذ عام ١٩٤٦ تقديراً لأهمية القدس ومنزلتها الدينية لدى الكنيسة القبطية. وجذه المناسبة لا بد من الإشارة إلى أن

<sup>(</sup>۱۰) المصدر نقسه، ص ۱۱۸.

الأنبا شنودة البطريرك الحالي، كان قد منع الزيارة لبيت المقدس طالما أنها تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال هذا المنع ساري المفعول حتى تاريخ كتابة هذا البحث.

### ٤ \_ مطرانية السريان الأرثوذكس

يذكر العارف أن عدد السريان المقيمين في القدس في أواخر الانتداب (١٩٤٥) كان يقرب من الألفي نسمة، وأنهم كانوا يعيشون في القدس منذ القرن الأول للميلاد ويخضعون لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، بينما كان يدير شؤونهم في القدس المطران السرياني الأرثوذكسي الأورشليمي حتى أواسط القرن العشرين، ويرأسهم حالياً عام ٢٠٠٠ النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس، ومقرهم في المدينة المقدسة هو دير مار مرقس الواقع في حارة الشرق بين حاري الأرمن واليهود، وفيه العلية التي تناول فيها السيد المسيح طعام الفصح مع تلاميذه في فجر المسيحية، وكان قد تم توسيعه وإتمام عمارته في عام ١٨٥٥. كما أن لهم كنيسة صغيرة في كنيسة القيامة وراء كنيسة الأقباط إلى الغرب من القبر المقدس وهيكلاً في كنيسة ستنا مريم في الجثمانية، كما أنهم تمكنوا من شراء أملاك في العمارة الواقعة إلى الشمال الشرقي من المسكوبية في عام ١٨٧٧، وكذلك دير العدس، ويظن أنه المكان الذي سجن فيه القديس بطرس.

ومن الواضح أن تقلب الأحوال وقلة أعداد السريان الموجودين في الأراضي المقدسة أضعف الوجود السرياني. ففي نشرة صادرة عام ٢٠٠٠ عن البطريركية برئاسة البطريرك أغناطيوس زكا الأول عيواص بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، نجد تحليلاً حديثاً لهذه الأوضاع عندما يقول: «الظروف السياسية القاسية التي مرت بها المنطقة منذ أربعمائة سنة أضعفت كنيسة السريان كثيراً، فخسرت الكثير من أملاكها وتشرد أبناؤها وهربوا إلى أماكن بعيدة. ولكن مع ذلك ما زالوا موجودين في الأراضي المقدسة، حيث يفتخرون بأنهم يمتلكون حقوقاً مهمة في الأماكن المقدسة، وكذلك بعض العقارات المتواضعة، لكنها ذات أهمية تاريخية. ومن أوقافهم في المدينة المقدسة دير مار مرقس، وهو أقدم دير في القدس، وكنيسة السيدة العذراء التي يعتقد أنها «علية صهيون»، حيث تناول السيد المسيح العشاء الأخير، وكنيسة مار بهنام خلف كنيسة القديس مرقس، وأملاك وعقارات حول الدير المرقسي، بينها المدرسة والنادي السرياني وبعض البيوت التي يقطنها السريان في المدينة المقدسة. وبطريركية السريان الأرثوذكس هي من بين الكنائس الخمس التي لها حقوق في

كنيسة القيامة وكنيسة المهد وكنيسة قبر العذراء ستنا مريم وكنيسة الصعود على جبل الزيتون (١١١) بموجب ترتيبات الستاتيكو.

# ٥ \_ مطرانية الأحباش

كان وجود الأحباش في القدس قليلاً منذ البداية، وكانت الكنيسة الحبشية تعتبر بنت الكنيسة القبطية، بحيث إن رئيس ديرهم في القدس كان في ما مضى ينصب من لدن بطريرك الأقباط في مصر، وعلى رغم ذلك فقد كانت هنالك نزاعات مستمرة بين الأحباش والأقباط والأرمن خلال القرن التاسع عشر بسبب الخلاف على الأوقاف وأماكن العبادة. وتتضح أسباب هذا الخلاف القديم المستحكم عند قراءة ما أورده العارف في كتابه المسيحية في القدس (١٢) عندما قال: "وظل الأرمن يزودون الأحباش في كل يوم بصندوقين من الصابون وخمسة وسبعين رغيفاً من الخبز لقاء ٤٠ قرشاً (أو عشرة فرنكات)، كما كانوا يفعلون منذ مئة وستين عاماً عندما كادوا يلكون من الجوع، فتبرع الأرمن بتزويدهم بهذه المؤن لقاء تنازلهم عن حقهم في يلكون من الجوع، فتبرع الأرمن بتزويدهم بهذه المؤن لقاء تنازلهم عن حقهم في كنيسة القيامة».

يُعتبر دير السلطان الملاصق لكنيسة القيامة هو مقرّ الأحباش في القدس، حيث يقيم مطران الأحباش الأرثوذكس في القدس. وهذا الدير كان سبب خلاف شديد بينهم وبين الأقباط الذين يدّعون أنه لهم، وأنهم سمحوا للأحباش بالسكنى فيه بالنظر إلى فقرهم. والظاهر أن فقر الأحباش الموجودين في القدس وقلة عددهم أدى المنظر إلى فقرهم عام ١٨٢٣ تناقص إلى جعلهم محطّ أطماع المجاورين من أرمن وأقباط، إذ إن عددهم عام ١٨٢٣ تناقص وأصبح في حدود العشرين فقط، وفي عام ١٨٥١ حصل خلاف شديد بينهم وبين الأقباط على مفتاح دير السلطان الذي كانوا يقيمون فيه، فحُكم للأقباط بأن يظل المفتاح معهم، وبهذا أصبحوا يتحكمون في بجيء ورواح الرهبان الأحباش ومن يقيم معهم من الرعية في الدير. وكانوا قبل ذلك قد تعرّضوا لمعاناة من نوع آخر أثناء الحكم المصري عندما أحرقت مكتبتهم التي كانت تحتوي عدداً كبيراً من الكتب والمخطوطات بأمر إبراهيم باشا، حسب ما قيل. ولا شك في أن الحلافات بين الحبشية والقبطية كانت وراء هذا العمل. وقد تجدّد الخلاف عام ١٨٦٣ الكنيستين الحبشية والقبطية كانت وراء هذا العمل. وقد تجدّد الخلاف عام ١٨٦٣ بينهم وبين الأقباط حين عُقد مجلس كبير ترأسه متصرف القدس خورشيد باشا، بينهم وبين الأقباط حين عُقد مجلس كبير ترأسه متصرف القدس خورشيد باشا، وحضره بالإضافة إلى الوجوه والأعيان كل من القاضي الشرعي والمفتي، وحكم على

<sup>(</sup>١١) العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص ١١٤.

<sup>(</sup>١٢) العارف، المسيحية في القدّس، ص ١٤٧.

الحبش بتسليم مفاتيح الكنيسة الموجودة داخل دير السلطان إلى الأقباط.

إلا أن أحوال الأحباش لم تستمر على هذه الدرجة من السوء، فقد قضى الله أن يكون لهم في أواخر القرن التاسع عشر رئيساً مخلصاً هو الأب جريس الذي تمكّن من إيصال توسلاتهم إلى النجاشي يوحنا ملك الحبشة الذي أخذ يرسل إلى القدس الأموال اللازمة لسد حاجة دير الأحباش، فتمكنوا بذلك من المحافظة على بعض أملاكهم، كما قام الأب جريس بشراء أرض خارج أسوار القدس، وقد بنى عليها ديراً وكنيسة جميلة. وبعد ذلك قامت عائلة الإمبراطور مينليك بشراء ثلاث دور كبيرة أوقفت لمنفعة دير الأحباش لينفق من إيجارها على الرهبنة، كما أن الإمبراطور مينليك نفسه اهتم بالأمر ووضع في البنك الفرنسي الكريديه ليونيه تحت تصرفهم عام ١٩٠٥ مبلغ مائتي ألف تالير نمساوي، كانت تساوي في ذلك الوقت ٥٧٠ ألف فرنك فرنسي، فتبدلت أحوالهم واستعادوا قوتهم وأصبحوا أكثر استقلالاً في أمورهم (١٣٠).

# ٦ \_ الكنيسة الروسية وكنيسة الكرج (جورجيا)

كانت نهاية حرب القرم عام ١٨٥٦ نقطة تحول في تاريخ العلاقات الروسية في الشرق الأرثوذكسي، فقد تبين لها أن حلمها باحتلال مركز خاص في الإمبراطورية العثمانية أصبح غير ممكن، وأن عليها أن تقبل بالتعامل مع منافسيها على مستوى أكثر تعادلاً. ونتيجة لذلك، فقد بدأ الحديث في الأوساط الروسية عن الخطوات الواجب اتخاذها تجاه الأوضاع في سوريا، وكان من أهم المنشغلين بهذه الأمور القيصر، ومتروبوليت سانت بطرسبرغ عميد الرهبان الأرثوذكس لدى البلاط القيصري، والكونت تولستوي وزير المجمع المقدس، والكونت غورشاكوف وزير الخارجية. وتبلور الموقف نحو إرسال بعثة جديدة إلى القدس، وبعد البحث وافق القيصر على تعيين المطران بوليكارب في نيسان/ أبريل ١٨٥٧. وبذلك تم استبعاد أوسبينسكي تعيين المطران بوليكارب في نيسان/ أبريل ١٨٥٧. وبذلك تم استبعاد أوسبينسكي المجمع المقدس يتجنب أوسبينسكي مرة ثانية ويعين للمنصب الأرشمندريت سيريل الذي وافق عليه القيصر بعد تردد، وتم ترفيعه إلى رتبة مطران ميلتوبول قبل مغادرته روسيا لاستلام مهام منصبه في المدينة المقدسة.

عند إلقاء نظرة فاحصة على الأهداف التي كانت تتوخاها وزارة الخارجية الروسية عند موافقتها على إرسال هذه البعثة إلى سوريا والأراضي المقدسة، يتبين لنا

<sup>(</sup>١٣) نقلاً عن: منشور للبطريركية تكرم بموافاتي به الأستاذ جورج هزر في عمان.

مدى ارتباط ذلك بأهداف السياسة الروسية. فقد جاء في قرارات الخارجية: «أولاً إنه يجب أن يكون وجودنا في الشرق ليس سياسياً، وإنما بواسطة الكنيسة لأن الأتراك والأوروبيين الذين لهم بطاركة ومطارنة في المدينة المقدسة لا يمكنهم الاعتراض على ذلك. فالقدس مركز العالم ويجب أن تكون مهمتنا الأساسية هناك. وثانياً يجب مد يد العون والمساعدة إلى العرب الأرثوذكس، إذ إننا حتى الآن كنا ننظر إلى الكنيسة في فلسطين وسورية من خلال المنظار اليوناني، بحيث إن الرهبنة اليونانية كانت وحدها تستلم جميع المساعدات الروسية رغماً عن أن الأرثوذكس في بطريركيات أنطاكية والقدس، وبنسبة أقل الإسكندرية، هم جميعاً من العرب ولا يصلهم أي شيء من والقدس، وبنسبة أقل الإسكندرية، هم جميعاً من العرب ولا يصلهم أي شيء من وثالثاً الإشراف الأخلاقي على الأعداد المتزايدة من الحجاج الروس عند زيارتهم وثالثاً الإشراف الأخلاقي على الأعداد المتزايدة من الحجاج الروس عند زيارتهم لفلسطين. ورابعاً فتح مطبعة روسية في القدس،

في الوقت نفسه، نشأت حركة أخرى يتزعمها الغرندوق قسطنطين نيقو لايفتش الابن الثاني للقيصر نيقو لاس الأول (١٨٢٧ - ١٨٩٧) الذي كان مهتماً عندها بتأسيس شركة ملاحة يكون في مقدورها نقل الأعداد الكبيرة من الحجاج الروس إلى الديار المقدسة، وبذلك يقلل من اعتمادهم على السفن النمساوية والإيطالية. وبناء على التقارير التفصيلية التي أعدت عن هذا المشروع، فقد بادر القيصر إلى إصدار أمره في آذار/ مارس سنة ١٨٥٨ بتأسيس «لجنة فلسطين»، كما عُين سيريل نوموف مديراً لها على أن يرافقه أوسبينسكي في زيارته الأولى للقدس. ومما يلفت النظر إلى أن المجموعة التي أسست هذه اللجنة كانت تسعى لتخليص الحجاج الروس من الاستغلال اليوناني عند وجودهم في الأراضي المقدسة، وكانت قررت أن تتولى دفع رواتب جميع الكهنة العرب في فلسطين، إلا أن هذا القرار ظل حبراً على ورق دون تنفيذ (١٥٠).

أما المطران سيريل، فقد وصل إلى فلسطين في مطلع عام ١٨٥٨، حيث غادر يافا إلى القدس في موكب كبير ضمّ القنصل العام الروسي في بيروت والرهبان اليونان والأرمن وجمعاً غفيراً من الحجاج الروس. وكان يسير في مقدمة الموكب عند مغادرته الرملة حرس شرف أرسله متصرف القدس، وهو مؤلف من آغا وعشرة فرسان، بحيث كان الوصول إلى المدينة تظاهرة تحفّ بها علائم النصر وتعطي لليونان الانطباع بأن هذا النجاح سيكون على حسابهم، إذ إنه سيخفض من

<sup>(</sup>١٤) العارف، المسيحية في القدس، ص ١٤٤.

Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843 - 1914: Church and Politics in the (10) Near East, p. 53.

العائدات التي كانوا يتلقونها من مساعدات الكنائس الروسية والحجاج الروس. وفي الحقيقة أن غاوفهم كان لها ما يبررها، فابتدأ من مطلع عام ١٨٥٩ بدأت جميع هذه الأموال تحوّل إلى «لجنة فلسطين» التي تمكنت بين عاميّ ١٨٥٩ و١٨٦٤ من جمع أكثر من مليون روبل من حملتها لجمع التبرعات في روسيا، حيث جمعت ٣٠٠ ألف روبل من الكنائس في روسيا و٢٠٠ ألف من الهيئات والأفراد و٥٠٠ ألف من القيصر والحكومة الروسية. وقد استعملت هذه الأموال لشراء الأراضي التي تفاوض بشأنها الغرندوق قسطنطين أثناء زيارته الفخمة للديار المقدسة. وكأنت عبارة عن أرض الميدان الواقعة شمال القدس، والتي كانت تستعمل ميداناً للعرض العسكري التقليدي للحامية التركية، بالإضافة إلى أنها كانت تشكل مننزها لأهل المدينة. كما تم شراء أربع قطع أرض قرب أسبوار المدينة، بالإضافة إلى قطعة أرض صغيرة داخل الأسوار، وقطَّعة أرض كبيرة على جبل الزيتون. وقد أبدى الغرندوق حماساً كبيراً لهذا المشروع، وفور عودته إلى بلاده أشرف على إعداد المخططات المعمارية للبنايات التي ستنشأ في فلسطين، وبدأ العمل ولكن ببطء، إذ إن تنفيذ المشروع الضخم لم يكُن قد اكتمل منه في عام ١٨٦٣ سوى دار البعثة والمستشفى. ونزل الرجال في الوقت الذي استغرق إنهاء البناء في نزل النساء والكاتدرائية سنين أخرى، وبتحقيق هذا المشروع الكبير الذي سماه أهل المدينة المسكوبية، أصبح لروسيا المجال لتحقيق غاياتها لأن تصبح سيدة الموقف وتتحرر من العلاقة مع اليونان، وكذلك البدء بتقديم خدمات أفضل للعرب والرعايا من مختلف الدول السلافية(١٦٦)، حيث أصبح يباح للحجاج الروس النزول في هذه المنازل لمدة ثمانية أشهر دون أجر أو عوض (١٧). لذلك تمّ لروسيا في هذه الفترة تأسيس أول وجود قنصلي لها في القدس عام ١٨٥٨ ، وكان بداية عبارة عن تمثيل قنصلي لشركة البواخر ، ثم عدل في ما بعد ليصبح قنصلاً عاماً، وليسكن بعد عام ١٨٦٣ في المسكوبية التي أصبحت عنوان هيبة روسيا وقوتها.

أما كنيسة الكرج، وهو التعبير العربي لكنيسة بلاد جورجيا الواقعة في جنوب منطقة القوقاز، فقد كانت ذات شأن في العصور الماضية، إذ إن الروايات تذكر أن دير المصلبة كان في الأصل للكرج، وأن بناءه قد يكون تم في عام ٣٤٢م عند زيارة الملك ماريام للقدس، بينما تذكر رواية أخرى نقلاً عن وثيقة كرجية في مكتبة دير الروم الأرثوذكس في القدس أن الدير بناه الكرج عام ١٠٣٨، وهو الآن من ممتلكات

<sup>(</sup>١٦) المصدر نقسه، ص ٦٦.

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه، ص ۷۲.

دير الروم الأرثوذكس، وليس فيه أي نشاط بعد أن كان مقر مدرسة اللاهوت التي أنشأها الأرثوذكس عام ١٨٥٥ (١٨٠). كما أن هنالك رواية تقول بأن دير مار يعقوب، أو دير الأرمن الأرثوذكس الكبير، هو في الأصل للكرج، وانتقل إلى الروم، ثم استأجره الأرمن (١٩٠)، وبعدها صار لهم، وهذه الروايات هي فعلاً عنوان الحقيقة التاريخية بأن بلاد الكرج عانت كثيراً من هجمات الفرس في القرن السابع عشر، عما أدى إلى انقطاع المعونات المرسلة إلى الأديرة في فلسطين، وبذلك وقع الرهبان الكرج تحت طائلة الديون الباهظة، فلم يجدوا سبيلاً سوى مغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم. وعندها تمكن الروم اليونان بعد تسديد الديون من الاستيلاء على هذه الأوقاف (٢٠٠).

# ثانياً: الكنائس الغربية

### ١ \_ البطريركية اللاتينية

كان أول بطريرك للمدينة المقدسة هو المونسنيور جيوسبي فاليرجا الذي باشر جميع الترتيبات لإنشاء البطريركية اللاتينية في القدس خلال كانون الثاني/يناير عام ١٨٤٨. وأثناء رئاسته للبطريركية التي انتهت عام ١٨٧٢ تمكّن من إنجاز الكثير بالنسبة إلى الكنيسة اللاتينية من خلال عمله الرعوي وتأسيس المراكز في فلسطين وشرقي الأردن. وفي هذه المناسبة يجب أن يذكر أن علاقات اللاتين بالدولة الغثمانية كانت قد قويت عام ١٥٣٥ عندما عقدت معاهدة بينها وبين الدولة الفرنسية، أيّدت حقوق اللاتين في القدس، وأقرت لهم حقوق الزيارة والمكوث، حتى سنة ١٧٤٠ عندما عقدت معاهدة ثانية منح اللاتين بموجبها حقوقاً أساسية في الأماكن المقدسة، مثل حق التجول وتأسيس الكنائس والأديرة، وقد اعتبرت فرنسا بموجب هذه مثل حق التجول وتأسيس الكنائس والأديرة، وقد اعتبرت فرنسا بموجب هذه المعاهدة «حامية المسيحية في الشرق الأدنى» (٢١٠). والأرجح أن هذه الفترة هي تلك المياسحت فيها الكنيسة اللاتينية تنازع الكنيسة الأرثوذكسية في كل ما يتعلق بالأماكن المقدسة في فلسطين.

عند مجيئه إلى القدس عام ١٨٤٨ بعد تعيينه من قبل البابا بيوس التاسع عشر،

<sup>(</sup>۱۸) انظر: شحادة خوري ونقولا خوري، خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية (القدس: مطبعة بيت المقدس، ۱۹۲۵)، وط ۲ (عمان: [د. ن.]، ۱۹۹۲)، ص ۲۰۰، والعارف، المصدر نفسه، ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>١٩) العارف، المصدر نفسه، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢٠) العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص ٥٣٣.

<sup>(</sup>٢١) العارف، المسيحية في القدس، ص ٤٨.

وجد البطريرك فاليرجا أنه لم يكن هنالك في أرجاء البطريركية التي ترأسها أكثر من ٤٠٠٥ نفس من اللاتين يعيش منهم في القدس حوالى التسعمائة نفس. وقد استغرب لدى وصوله أن رعيته كانت منقسمة على نفسها، فئة منهم تؤيد البابا ومبعوثه البطريرك الجديد، وفئة تعضد الآباء الفرنسيسكان حراس الأماكن المقدسة، وهم الذين كان البابا غريغوريوس التاسع عهد إليهم بخدمة كنيسة القيامة عام ١٢٣٦. فراح البطريرك لتقوية موقفه يحث الرهبان الأوروبيين للمجيء إلى الأراضي المقدسة (٢٢٠)، فتوافدوا وازدادت أعدادهم بشكل مكن البطريرك من تقوية مركزه وتقديم الخدمات الرعوية إلى التجمعات اللاتينية بشكل أفضل في مناطق الناصرة ونابلس والقدس وبيت لحم ويافا واللد والرملة في فلسطين ومناطق الحصن وعجلون والسلط في شرقي الأردن (٢٣٠).

تعدُّ أوقاف اللاتين في القدس كثيرة، وقد رأينا من المفيد لهذا البحث أن نثبت في فصل لاحق قائمة كانت البطريركية اللاتينية قد أصدرتها عام ١٩٨٤ لتعداد هذه الممتلكات، إلا أنه يجدر بنا أن نذكر أن اللاتين هم إحدى الفئات التي لها حقوق بموجب فرمانات الستاتيكو، وأنه علاوة على حقوقهم في كنيسة القيامة وكنيسة العذراء مريم في الجثمانية وكنيسة الصعود على جبل الزيتون، فإن لهم دير المخلص المعروف بدير اللاتين الواقع في حارة النصارى، وقد ابتاعوه من الكرج عام ١٥٥٩(٢٤)، وفيه مكتبة ومدرسة وكنيسة وميتم وصيدلية ومطبعة وفرن ومطحنة وعدة معامل، بالإضافة إلى خزانات المياه التي كان مخزونها من الماء يشكل عنصراً من أهم عناصر الحياة في القدس. ولهم كذلك الكازانوفا المخصصة لنزول الحجاج قرب الباب الجديد، ودار البطريركية بجانبها، وكنيسة الجثمانية، وهي كنيسة على مستوى عال من الجمال والروعة بنيت سنة ١٩٢٤ بتبرعات من قبل اللاتين في أنحاء العالم، وهي في الموقع الذي يقال إنه ألقى القبض على السيد المسيح فيه من قبل رئيس الكهنة اليهودي والحبر الروماني بتواطؤ من يهوذا الاسخريوطي، وكذلك عدد كبير من الأديرة التي أسستها الرهبنات المختلفة للرهبان والراهبات على مرّ السنين، والهوسبيس النمساوي الذي كان قد بني عام ١٧٥٦ وأصبح المستشفى الوحيد داخل أسوار المدينة القديمة بعد حرب ١٩٤٨.

Allessandro Possetto, Il Patriarcato Latino di Gerusaleme (1848 - 1938) (Milano: El Cura di (YY) Crociata, 1938), p. 30.

<sup>(</sup>٢٣) العارف، المصدر نفسه، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢٤) بير دوفجنري، المونسنيور جوزيف فاليرجا بطريرك اللاتين في القدس (القدس: مطبعة دير اللاتين، ١٩٧٢)، ص ٩٨.

على رغم الصعوبات التي واجهت البطريرك فاليرجا عند استلامه مهام منصبه، يذكر تاريخ البطريركية الفضل له في إنشاء معهد اللاهوت في القدس الذي بدأ التعليم فيه قبل نهاية ١٨٥٦ في بيت قريب من منزل البطريرك، بعد أن حصل عليه من حراسة الأماكن المقدسة في نهاية عام ١٨٥١. ومن الجدير بالذكر أن جو الانفتاح الذي سيطر على التعلم في هذا المعهد كان مخالفاً تماماً للجو الذي كان يفرضه الرهبان اليونان على التعليم الأرثوذكسي، والذي كان يميّز عنصرياً ضد أبناء العرب، حتى بعد أن تم فتح مدرسة المصلبة التي ذكرت سابقاً، وقد افتتحها عام ١٨٥٥ البطريرك الأرثوذكسي في محاولة لمنافسة اللاتين في هذا المضمار. وتظهر قائمة بأسماء الطلبة الذين التحقوا بالمعهد خلال السنوات ١٨٥٠ ـ ١٨٥٦ أن معظمهم تقريباً كانوا من العرب، مثل أنطون ديخه وسيمون اسحق وأنطون مرقص وأنطون قيصر من القدس، ويوسف طنوس وحنا سارينا وأنطون رزق من الناصرة، وحنا مرتا من بيت جالا، بالإضافة إلى خمسة شبان من قبرص، بينهم بعض العرب، مثل اميل زخريا، والمستعربين مثل شارل كاتوني، والموارنة مثل أنطون بارتيلا (٢٥).

هذه الفترة من تاريخ اللاتين في القدس كانت فترة حافلة بالنشاط التعليمي والاجتماعي، فبالإضافة إلى الرهبان الفرنسيسكان والكرملين الذين كانوا في الأراضي المقدسة منذ أكثر من مائتي سنة، بدأ نشاط راهبات مار يوسف سنة ١٨٤٨، وراهبات صهيون سنة ١٨٥٦، ورهبان صهيون سنة ١٨٧٨، ورهبان الفرير سنة ١٨٧٦، والآباء البيض سنة ١٨٧٨، ورهبان مار يوسف، وآباء القلب المقدس سنة ١٨٧٩.

### ٢ \_ مطرانية الروم الكاثوليك

هذه الأبرشية أنشئت في القدس عام ١٨٤٨، وتقع في حارة الموارنة وفيها كنيسة باسم بشارة العذراء، ونزل للزائرين، ويقيم فيها النائب البطريركي في القدس. وقد ذكر عارف العارف أن عدد الروم الكاثوليك الذين يدعون بالملكيين في مدينة القدس كان حوالى الثمانمائة نفس عام ١٩٤٥، بينما كان يزيد على الثلاثين ألفاً في فلسطين كلها (٢٧).

<sup>(</sup>٢٥) العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص ٥٣١.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نقسه، ص ٥٣٠.

<sup>(</sup>۲۷) بير ميدييل، معهد البطريركية اللاتينية اللاهوي في القدس (القدس: مطبعة دير اللاتين، ١٩٥٢)، ص ١٢ ر ٢٠ .

أما أملاكهم الأخرى في القدس، فلا تزيد على دار القديسة فيرونيكا، وهي الواقعة عند المرحلة السادسة من درب الآلام، وكانوا قد ابتاعوها بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة فرنسية ذهباً ربما عام ١٨٧٩ من عبد الرحمن حدوته العلم، حيث قاموا بموجب فرمان سلطاني صادر بتاريخ ٧ تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١٨٩٤ بإنشاء كنيسة فيها. كما أن لهم كنيسة القديسة حنة الواقعة بين باب حطه وباب ستنا مريم إلى الشمال من الحرم، وهي المكان الذي تقول الروايات إنه كان موقع مسكن يواكيم وحنة والدي مريم البتول، وكانت جمعية الأباء البيض من الرهبان الذين نزلوا القدس عام ١٨٧٨ قد اشتروا أرضاً واسعة مجاورة لها وأنشأوا عليها مسكناً ومدرسة، حيث زارهم فيها بطريرك الروم الكاثوليك عام ١٨٨٠ وتمنى أن تكون كلية اكليركية للروم الكاثوليك في البلاد المقدسة. وبعد اتصالات مع البابا لاون الثالث عشر، تحوّلت إلى الكلية التي كان يحتاج إليها الروم الكاثوليك وتخرّج فيها على مر السنين عدد كبير من الأساقفة ورجال الكهنوت العرب. وقد نقلت نتيجة الحوادث عام ١٩٤٧ وقرار التقسيم إلى مدينة حص (٢٠٠).

### ٣ ـ مطرانية الأرمن الكاثوليك

انفصلت هذه المجموعة عن كنيسة الأرمن الأرثوذكس بعد الانشقاق الذي تم بين الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس في مطلع القرن الثامن عشر، وأسست لنفسها وجوداً في القدس عن طريق إنشاء دار للبطريركية وكنيسة اسمها «أوجاع العذراء» عام ١٨٨٦ في حارة الواد عند المرحلتين الثالثة والرابعة من درب الآلام، وقد سمح لهم بذلك بأمر صدر عن الأستانة إلى متصرف القدس شريطة أن يتركوا خسة أمتار لتكون طريقاً بين دارهم وبين زوايا القادرية والنقشبندية التي تبعد ستين ذراعاً عن الحرم، وأن لا تزيد مساحة الكنيسة على الخمسة والعشرين متراً ونصف المتر في الطول، وعشرة أمتار ونصف المتر في العرض، وثلاثة عشر متراً ارتفاع، كما ممح لهم بإنشاء ٢٢ غرفة للزوار وإسطبل مناسب لحاجات النائب البطريركي، والدار، علماً بأن عدد الأرمن الكاثوليك في ذلك الزمن ما كان ليزيد على الاثنين والعشرين نفساً مكوّنة من أربع عائلات (٢٩).

#### ٤ \_ مطرانية السريان الكاثوليك

تفرع السريان الكاثوليك من السريان الأرثوذكس، وفي سنة ١٨٧٢ اشتد

<sup>(</sup>٢٨) العارف، المصدر نفسه، ص ٥٣١ و٣٣٠.

<sup>(</sup>٢٩) العارف؛ المسيحية في القدس؛ ص ٦٠.

ساعدهم بعد أن اتبعوا مذهب الكنيسة الرومانية اللاتينية في روما. وقد أنشئت لهم رئاسة مستقلة يرأسها بطريرك تخضع له المطرانيات في سورية ولبنان والعراق ومصر وفلسطين والأردن. وكان عددهم في عام ١٩٤٥ لا يزيد على الأربعمائة نسمة (٣٠٠)، يرأسهم النائب البطريركي في المدينة المقدسة.

أغلب أوقاف السريان الكاثوليك حديثة، فالدير والكنيسة يقعان على الطريق بين كنيسة النوتردام وباب العمود، وأنشئا عام ١٩٠١، ولهم كذلك دير مار مبارك الذي يسمونه أيضاً دير القديس بندكتوس، وهو يقع على رأس جبل إلى الشرق من قرية سلوان، وقد أنشئ عام ١٩٠٣ بعد أن أشتريت قطعة الأرض له البالغة مساحتها ٢٥ دونماً من أهالي سلوان قبل ذلك بثلاث سنوات. وفي الدير مدرسة اكليركية يديرها الرهبان البندكتيون (٢١)، وقد قامت المطرانية في القدس بدراسة الفرمانات والأوامر والبراءات في سجلات المحكمة الشرعية الإسلامية التي ظهر نتيجتها أنهم كانوا طائفة معتبرة أيام حكم المماليك في القرن الخامس عشر.

#### ٥ \_ مطرانية الموارنة

الوجود الماروني في القدس قديم، إلا أنه على ما يظهر ضعف بعد حروب الفرنجة، ولكن وجودهم تجدّد عندما حضر المطران الياس الحويك موفداً من قبل بطريرك الموارنة في لبنان عام ١٨٩٣ بجمعاً قربانياً برئاسة الكاردينال لارنجيه، وقام بعدها بسنتين بزيارة القدس وشراء قطعة من الأرض من قنصل دولة ألمانيا وبني عليها كنيسة وداراً للبطريركية المارونية أصبحت تعرف ببطركخانه الموارنة، وتقوم بالإشراف على شؤون الموارنة الذين لم يكن يزيد عددهم في عام ١٩٤٨ على الخمسمائة شخص (٢٣)، وقد هبط في عام ١٩٥٠ إلى ما يقارب الستين نسمة فقط. ومن الجدير بالذكر أن المطران الياس الحويك لم تطل إقامته في القدس، فقد استدعي في عام ١٨٩٩ للعودة إلى لبنان، حيث انتخب بطريركاً للموارنة في عام ١٨٩٩.

### ٦ \_ مطرانية البروتستانت

تكمن أهمية هذه المطرانية في أنها كانت مرتبطة بالدولة العظمى بريطانيا خلال القرن التاسع عشر، ورغماً عن كونها بدأت نتيجة تعاون مشترك مع بروسيا، فان

<sup>(</sup>۳۰) المصدر نفسه، ص ۸۸.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه، ص ١٢٠.

بريطانيا كان لها الدور الأكبر في تأسيس المطرانية وفي تقويتها، بحيث أصبحت على درجة من الأهمية تفوق بكثير أهمية عدد المسيحيين الذين أصبحوا أعضاء في كنائسها الإنجيلية واللوثرية على حد سواء. وقد كنا ذكرنا في بداية الفصل الثالث بداية النشاط التبشيري، وكيف أن السلطان العثماني رفض إصدار فرمان لبناء كنيسة بروتستانتية في القدس، إلا أنه سمح بإقامة قنصلية بريطانية في تموز/ يوليو ١٨٣٨. وقد تطورت الأمور بعد صدور التنظيمات عام ١٨٣٩، فقد قام البرلمان البريطاني بإصدار مرسوم تحت اسم «مرسوم مطرانية القدس» خلال تشرين الأول/ أكتوبر ١٨٤١ بعد أن كان قد حصل اتفاق على تأسيسها بين بريطانيا وبروسيا، وقد عين مطراناً لها مايكل سولومون ألكساندر اليهودي الأصل الذي كان قد عمد في كنيسة بليموث في ٢٢ حزيران/ يونيو ١٨٢٥ مردي.

وصل المطران ألكساندر إلى القدس عن طريق بيروت، فيافا، فالرملة، حيث أدهشه كرم الضيافة العربية في بيت مرقس عبود الذي كان يشغل منصب قنصل أمريكا. ورغم المؤازرة التي لقيها من السلك القنصلي البريطاني فقد قاومه الفرنسيون والكنائس التي كانت تحت الحماية الفرنسية، وخصوصاً اليسوعيين، كما أنه لقي مقاومة من اليهود، وهو الذي كانت مهمته الأساسية تنصيرهم. أما بالنسبة إلى الروم الأرثوذكس، فعلى رغم أن العلاقات كانت ودية معهم، بحيث إنه نزل لفترة أشهر في ضيافتهم في دير المصلّبة، فلا شك في أن افتتاح المطرانية هذه وازدياد النشاط التبشيري كان من الأسباب القوية التي دفعت بالبطريرك كيرللس إلى العودة من القسطنطينية والإقامة بشكل دائم في البطريركية الأرثوذكسية في المدينة المقدسة. كما أن ويلهلم الرابع ملك بروسيا الذي كان يتابع في هذا الوقت أخبار المطرانية بسرور، عين لبلده قنصلاً في المدينة المقدسة، ومن الجدير بالذكر أن المطران ألكسندر الذي تعين قنصل لها في المدينة المقدسة، ومن الجدير بالذكر أن المطران ألكسندر الذي البروتستانت في القدس تلك السنة حوالى الستين شخصاً، بينهم واحد وعشرون من المرسلين (٢٠٠٠).

كانت الملكة فكتوريا هي التي عيّنت المطران ألكساندر بموجب اتفاق التناوب المعقود بين بريطانيا وبروسيا عند تأسيس المطرانية، ولذا قام ملك بروسيا بتعيين خلفه المطران صموئيل جوبات الذي وصل إلى القدس يوم ٣٠ كانون الأول/ ديسمبر سنة

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه، ص ١٤٨ و١٥٠.

١٨٤١، واختط لنفسه طريقاً مختلفاً عن سلفه، حيث نال اليهود قسطاً ضئيلاً من اهتمامه، ووجّه جهوده نحو المسيحيين الشرقيين عن طريق مدارس للعرب المسيحيين. وكانت أول مدرسة فتحها هي المدرسة المطرانية الداخلية للبنين التي أصبحت تعرف في ما بعد بمدرسة المطران جوبات، ثم مدرسة صهيون. كما أنه فتح عام ١٨٤٧ مدرسة يومية لأبناء القدس، وقوى علاقته مع جمعية المرسلين الكنسية والاجتماعية، التي أصبح لها بعد ذلك نشاط قوي في حقل الخدمات الكنسية والاجتماعية، وخصوصاً التعليم، بحيث افتتحت فروعاً لها في كل من القدس والناصرة وحيفا ويافا ونابلس. وبلغ عدد المدارس البروتستانتية في البلاد عام ١٨٨٢، أي بعد ثلاث سنوات من وفاة المطران جوبات، خساً وثلاثين مدرسة للبنين والبنات كانت تضم سنوات من وفاة المطران جوبات، خساً وثلاثين مدرسة للبنين والبنات كانت تضم المدارة وتلميذاً وتلميذاً وتلميذة والما المتمام أشد بعد أن أصبح الاحتلال البريطاني لمصر في لهذه المنطقة، قبل أن يتطور إلى اهتمام أشد بعد أن أصبح الاحتلال البريطاني لمصر في نهاية ذلك العام حقيقة واقعة.

الظاهر أن نشاط المطران قد أثار الفئات المختلفة في القدس، وأدى إلى احتجاجها، بحيث لجأ القنصل البريطاني فن إلى إصدار أمر يمنع المطران من الخروج من القدس، إلا أن وزير الخارجية في لندن عند سماعه بذلك، كتب إلى القنصل بتاريخ ٢٨ نيسان/ أبريل ١٨٥٩ محذراً إياه بأنه مضطر إذا استمرت الشكاوي إلى أن يرفع توصياته بعزل القنصل من منصبه (٣٠٠). وبذلك تمكن المطران جوبات من الاستمرار بنشاط في عمله حتى وفاته عام ١٨٧٩.

# ٦ - مجمع الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية

كانت جمعية المرسلين الكنسية (CMS) في فلسطين وشرقي الأردن قد تأسست في أواخر القرن الثامن عشر في لندن، وكان هدفها مناقشة جميع المواضيع الكنسية، ومنها موضوع البعثات التبشيرية. وفي عهد المطران جوبات برز توجّه خاص نحو المسيحيين العرب في الكنائس الشرقية، فتمّ تسليم هذه المهمة إلى جمعية المرسلين الكنسية التي سلمت بدورها للكنيسة الوطنية، والتي صارت رئاسة مجمعها لقس وطني من أهل البلاد. ويعود الفضل في هذا التحول إلى أفكار القس جون فن الذي

<sup>(</sup>۳۵) رفيق فرح، تاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس ١٨٤١ ـ ١٩٩١ (القدس: [د. ن.]، ١٩٩٥)، ج ١، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>۳۷) المصدر نفسه، ص ۱۱۹.

غسك بالمبدأ الكنسي الذي يعطي العلمانيين دوراً مهماً، بحيث تنحصر السيطرة في إدارة الكنيسة ومشاريعها في أيدي المطارنة والقساوسة المرسومين، انطلاقاً من القواعد الأساسية الثلاث بالنسبة إلى الكنائس الوطنية، وهي الاستقلال المالي، والحكم الذاتي، والتوسع الذاتي، بينما تنحصر مهمة الجمعية في تشجيع الكنائس الوطنية على تحمل مسؤولياتها، حتى إذا تمكنت من ذلك تنسحب الجمعية من حقل تلك الكنيسة الوطنية (٢٨٠)، وهو مبدأ مهم لم تتمكن كنيسة اللاتين من استيعابه إلا في عام ١٩٨٨، عندما نصّب البطريرك ميشيل صباح بطريركاً للاتين، بينما لا تزال البطريركية الأرثوذكسية تعاني معاناة شديدة من استفراد اليونان بالمناصب فيها، وعدم وجود الوعي الصحيح لأهمية مشاركة الوطنيين في إدارة وخدمة كنائسهم.

وعندما اشتد ساعد هذه الكنيسة، باشرت بناء كنيسة القديس بولس خارج السور، في الشارع الذي يتفرع منه شارع ملكة الحبشة بجوار أرض المسكوب، ثمّ تدشين الكنيسة عام ١٨٧٤ التي أوقف لها البروتستانتي عودة عزام، وهو أصلاً من الناصرة، جميع أملاكه الواقعة داخل باب العمود، ومقابل جامع الخانقاه، وفي شارع ملكة الحبشة (٣٩٠)، بينما كان موسى طنوس البروتستانتي وترجمان القنصل البريطاني في القدس هو الذي وهب قطعة الأرض التي بنيت عليها الكنيسة (٤٠٠). وفي عام ١٨٨٨ راحت الطائفة تفكر بتنظيم مجمع وطني يشرف على الشؤون الدينية والاجتماعية في القدس وبقية مدن فلسطين وشرقي الأردن، وذلك بالاشتراك مع جمعية المرسلين الكنسية، أما عدد البروتستانت يوم تدشين كنيسة مار بولس، فلم يكن يزيد على ١٣٦٦ عضواً، بينهم قبطيان، والبقية من الذين كانوا سابقاً أعضاء في الكنيسة الأرثوذكسية أو كنيسة الروم الكاثوليك (١٤١).

# ٧ \_ الإرساليات الألمانية

كان الوجود الألماني في الأراضي المقدسة قبل الاتفاق الذي تم في ٦ أيلول/ سبتمبر سنة ١٨٤١، بين فريدريك ملك بروسيا، ورئيس أساقفة كنتربري، محصوراً في زيارات متباعدة. وفي عام ١٨٥٣ تأسست «جمعية بيت المقدس» في القدس مع

<sup>(</sup>۲۸) أ. ل. طيباري، المصالح البريطانية في فلسطين، ۱۸۰۰ ــ ۱۹۰۱([د. م.]: مطبعة جامعة اكسفورد، ۱۹۲۱)، ص ۱۳۷.

<sup>(</sup>٣٩) المصدر نفسه، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤٠) قرح، المصدر نفسه، ص ١١٥ و١٥٠.

<sup>(</sup>٤١) العارف، المسيحية في القدس، ص ١٧١.

مراكز في أماكن عديدة من فلسطين. وظلت الأمور على هذا المنوال حتى عام ١٩٠٩ عندما قام مجمع لوثري عربي، بحيث أصبح القساوسة العرب التابعون للاتحاد الإنجيلي الألماني في القدس يقيمون الصلاة الخاصة بهم في كنيسة المارستان في الدباغة، حيث أسس لهم القائمون على شؤون دار الأيتام السورية مدرسة ابتدائية (مدرسة شنللر) (٢٤٠).

ومن الضروري أن نذكر هنا دار الأيتام السورية نظراً للخدمات الكبيرة التي قامت بها في فلسطين، وبعد حرب ١٩٤٨ في الأردن أيضاً. فقد أقامها القس يوحنا لودفيغ شنللر بتاريخ ١٩١١/١١ اعتماداً على المساعدات التي كانت ترسل إليها من ألمانيا. وعند وفاته عام ١٨٩٧ تولى شؤون إدارتها ابنه، وكان طلابها من الفتيان والفتيات الأيتام، واشتهرت بتعليم الصناعات كالنجارة والحدادة والخياطة والطباعة وصنع الخزف والفخار وشغل الأحذية والموسيقى (٢٤٠). وقد اضطرت إلى إيقاف الكثير من أعمالها في فلسطين بعد عام ١٩٤٨ بسبب المضايقات اليهودية، ونقلت جانباً كبيراً من نشاطها إلى عمان، حيث أصبحت مؤسسة متشعبة الخدمات في منطقة ماركا شمال عمان، خصوصاً بعد أن قامت بتقديم كل إمكانياتها لمساعدة سكان مخيم حطين الذين سكنوا في الموقع بعد حرب ١٩٦٧.

وقد كان للألمان فخر تأسيس أحد أكبر المستشفيات الذي عرف باسم المستشفى الألماني في القدس القديمة داخل الأسوار، وكان تأسيسه عام ١٨٥١، وتبرع بجزء من نفقاته ملك بروسيا ووزارة الأديان في برلين، كما كانت لهم مدرسة «طاليثا قومي»، وهي ميتم للبنات أدى خدمات كثيرة لسكان فلسطين، مثله في ذلك مثل بقية المؤسسات الألمانية التي كان ولا يزال من أبرزها نزل أوغستا فكتوريا الذي يسميه العرب «المطلع» بعد أن تحوّرت الكلمة من كلمة «أم الطلعة». ولتسميته قصة طريفة، فقد بدأ بناؤه سنة ١٩٠٥ ببرعات جمعت من ألمانيا بعد الزيارة التي قام بها الإمبراطور ويلهلم الثاني ترافقه قرينته الإمبراطورة أوغستا فكتوريا. وقد تم إهداؤه عند انتهاء بنائه عام ١٩١٠ إلى الإمبراطور والإمبراطورة تذكاراً لعيد زواجهما الفضي. وحضر عفل التدشين الابن الثاني للقيصر الأمير إيثل والأميرة قرينته. وهذا المستشفى الكبير ما زال يمارس نشاطه في تقديم الخدمات الصحية للسكان العرب بإدارة الاتحاد ما زال يمارس نشاطه في تقديم الخدمات الصحية للسكان العرب بإدارة الاتحاد اللوثري، وبأموال تقدمها هيئة الأمم المتحدة عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

<sup>(</sup>٤٢) فرح، تاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس، ١٨٤١ ـ ١٩٩١، ص ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٤٣) العارف، الصدر نفسه، ص ١٧٢.

هنالك بالإضافة إلى هذه المؤسسات كنائس وأديرة ومدارس ونزل ومدرسة للآثار، ومن أهمها كلية شميدت للبنات التي تأسست عام ١٨٨٦ من قبل «الجمعية الألمانية الكاثوليكية للأرض المقدسة»، وغايتها تعليم البنات العربيات وتدريبهن في المشؤون المنزلية حتى مستوى الثانوي العالي. وكان عدد التلميذات في المدرسة عام ١٩٤٥ يتجاوز الأربعمائة والخمسين طالبة، يعيش عدد منهن بحدود السبعين طالبة في القسم الداخلي(١٤٤).

<sup>(</sup>٤٤) فرح، المصدر نفسه، ص ١٩٢.

## الفصل الفامس

حكم السلطان عبد الحميد الثاني واشتداد المنافسة بين الطوائف

انتهى حكم السلطان عبد العزيز الذي اعتلى العرش سنة ١٨٦١ بخلعه في ١٠ أيار/ مايو ١٨٧٦ واستبداله بابن أخ له مصاب بداء الصرع، هو مراد الخامس. وبعد ثلاثة أشهر، خلع مراد بدوره عن العرش، واستبدل بشقيقه الأصغر عبد الحميد الثاني الذي نودي به سلطاناً في ٣١ آب/ أغسطس سنة ١٨٧٦. فيدأ عهده بالتظاهر بالطيبة وحسن النيات، بينما كان في الحقيقة ماكراً، وله قدرة كبيرة على إخفاء مآربه الحقيقية (١). وتنفيذاً لخطته منع الشعب بتأثير مدحت باشا دستوراً في ٢٣ كانون الأول/ ديسمبر من السنة نفسها، وفي نفس اليوم الذي كان يجتمع فيه في الأستانة بمثلو الدول الكبري في مؤتمر عام لتسوية حالة مسيحيي الدولة بكيفية ثابتة منعاً لحصول الحرب بينها وبين روسيا التي كانت تسارع في جمع جيوشها والاستعداد للحرب "(٢). وبهذه الحيلة الرائعة تمكن السلطان الجديد من تفويت الفرصة على الدول الأوروبية ، وبدأ عهده بداية جيدة رفعت من مستوى المحبة والثقة بين الرعية إلى درجة أن وكيل بطريرك الأرمن وحاخام اليهود كانا من أشد المعارضين لاقتراحات المؤتمر لحماية السيحيين، حيث أعلنا أن جميع أبناء طائفتيهما مستعدون للدفاع عن شرف الدولة العلية واستقلالها استعداد المسلمين لذلك، إذ الكل صاروا عثمانيين متسَّاوين أمام القانون طبقاً للقانون الأساسي، بينما كان أهالي المجر مع بقائهم أجيالاً تابعين للسلطنة العثمانية، أشد الأمم إخلاصًا للدولة العلية (٣٠).

أما في البلدان العربية، فقد رحب السكان بالدستور الجديد وبتعيين مدحت باشا صدراً أعظم (رئيس الوزراء)، وكذلك بالنظام الإداري الجديد على بلاد الشام الذي أصبحت بموجبه القدس سنجقاً ذا كيان إداري متميز. وفي سنة ١٨٧٧ تمّ انتخاب يوسف ضيا باشا الخالدي عضواً في مجلس المبعوثان الذي كانت مهامه أن ينفذ تأكيدات السلطان لرعاياه في الدستور بأنه لن يفرق بين دين ودين ولا بين إنسان

 <sup>(</sup>١) جورج أنطونيوس، يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية، تقديم نبيه أمين فارس؛ ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٦٢)، ص ٢٧٨.

 <sup>(</sup>۲) محمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية ۱۹۰۸، ط ۳ (بيروت: دار الجيل، ۱۹۷۷)، ص ٣٤٦.
 (۳) المصدر نفسه، ص ٣٤٧.

وإنسان، فالكل سواء تجاه القانون، إلا أن هذه الآمال تبددت حين قام السلطان بعد ذلك بسنتين بتعطيل الدستور وإغلاق مجلس المبعوثان، وأخذ يدير البلاد وفق إرادته الشخصية غير حاسب للأمة حساباً، فأصبحت الحالة في فلسطين بوجه عام، وفي القدس بشكل خاص، تسير من سيىء إلى أسوأ من جميع النواحي الزراعية والاقتصادية والإدارية (٤).

في هذه الأثناء كانت الأمور تتمخض عن تطورات مهمة بالنسبة إلى الأرثوذكس في المديَّنة المقدسة، وفي أرجاء البطريركية الأرثوذكسية المقدسية بوجه عام، وهو ما كان له أثر واضح في حياة السكان في القدس نظراً لأهمية البطريركية ورعيتها في حياة القدس اليومية. وقد بدأت الخلافات بين الأرثوذكس العرب ورهبان البطريركية اليونان بالتصاعد عندما عقدت كنيسة القسطنطينية مجمعاً مكانياً أو إقليمياً حضره البطاركة اليونان الأربعة في القسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية والقدس عام ١٨٧٢ قرروا فيه اعتبار انسلاخ البُّلغار عن كنيسة القسطنطينية واستقلالهم في إدارة شؤونهم الكنسية بدعة، ونسبواً إليهم الهرطقة وأوجبوا الحرم على رؤساء أساقفة البلغار. فشذَّ بطريرك القدس كيرللس عن هذا التوجّه، ولم يوافق البطاركة الثلاثة على رأيهم. فلما ألحوا عليه، اعتذر بأن الموضوع على جانب كبير من الأهمية، وأنه مضطر إلى الرجوع إلى القدس لاستقبال الغرندوق الروسي نقولا الذي كان متوجهاً لزيارة الأماكن المقدسة، وأنه لذلك سيبحث الأمر مع المجمع المقدس عند رجوعه، ويخبر البطاركة بما يتم إقراره. ويقال إنه كان قد تعرض أثناء وجوده في القسطنطينية لتهديد من الكونت أغناتيف سفير روسيا فيها بأنه إذا لم يقف هذا الموقف فستقوم روسيا بقطع واردات أملاك وأوقاف البطريركية المقدسية في بساربيا، بحيث يتوقف تحويل أية أموال إلى القدس (٥).

عند وصول البطريرك كيرللس إلى القدس، وجد أن أخوية القبر المقدس كانت قد عقدت اجتماعاً قررت فيه الاعتراف بقانونية مجمع القطسطنطينية وتنزيل البطريرك عن سدّة البطريركية لأنه لم يوافق على أعمال مؤتمر القسطنطينية وتنفيذ قرارهم بقطع كل علاقة كنائسية وإدارية معه. فثارت عندها ثائرة الأرثوذكس الوطنيين وانتصروا

<sup>(</sup>٤) عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس (القدس: مكتبة الأندلس، ١٩٦١)، ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: شحادة خوري ونقولا خوري، خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية (القدس: مطبعة بيت المقدس، ١٩٢٥)، ص ٢٠٦٠ خليل ابراهيم قزاقيا، تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية، هذب لغته ناصر عبسى الراصي (القاهرة: مطبعة المقتطف والمقطم، ١٩٢٤)، ص ١٧٦، وأنطوان برترام وج. و. أ. ينغ، تقرير اللجنة ـ بطريركية أورشليم الأرثوذكسية ، ترجمة وديع البستاني (القدس: [د. ن.]، ١٩٢٥)، ص ٧٣.

للبطريرك بدعوى أن الأخوية، وهي فئة قليلة، لا يحق لها أن تستقل في عزل البطريرك، وقد نادوا به بطريركاً شرعياً للكرسي الأورشليمي، وساعدهم قنصل دولة روسيا على تأييده بإيعاز من دولته. فتدخلت الحكومة المحلية في الأمر وعبأت الأديرة بالجنود المسلمين لمقاومة الرهبان الذين لا يعترفون للبطريرك بحق بقائه على الكرسى بطريركاً قانونياً، كما هو في نظر الحكومة والشعب. وهنا أرسل الرهبان اليونان وفداً إلى الأستانة لمطالبة الحكومة العثمانية بالمصادقة على عزله على اعتبار أنه يميل إلى روسيا عدوة الدولة ويأتمر بأمرها ويتلقى المعونات منها، كما أنه يرغب في منحها امتيازات في كنيسة القيامة ويثبّت أقدامها في البلاد. وكان الأتراك بسبب العداوة المتأصلة والحروب المستمرة على استعداد لتصديق مثل هذه الأقوال عن روسيا، فنقمت على البطريرك وأقرت عزله، وأمرت نظيف باشا متصرف القدس أن يرسله محفوظاً إلى الأستانة، فسافر إلى يافا في ٦ كانون الأول/ ديسمبر ١٨٧٢، وقد نصبت أخوية القبر المقدس بروكوبيوس مطران غزة بطريركاً، ولم يكن أهلاً لهذه الوظيفة، فأغلق المدارس الابتدائية والمستشفى. فهبّ الأرثوذكس لمقاومته، فتألفت منهم الجمعية الأرثوذكسية الوطنية عام ١٨٧٣، وذهب وفد لها إلى الأستانة للاحتجاج على هذه الأعمال، بينما أظهر الأرثوذكس في البلاد اتحاداً عظيماً وإقداماً وجرأة، إذ قطعوا كل علاقة بالرهبان اليونان، واستولوا على الكثير من الأديرة، وأبطلوا الصلاة في كنيسة مار يعقوب، لكي لا يكون لهم أي اتصال مع الرهبان اليونان الموجودين في كنيسة القيامة، كما قاموا بالطلب إلى الحكومة الروسية أن تعطيهم جانباً من واردات الأوقاف في بساربيا لكي يتمكنوا من مقاومة الرهبان الذين ينفقون الأموال الطائلة لأجل تثبيت مراكزهم، بينما الوطنيون لا يملكون من المال ما يساعدهم على المطالبة بحقوقهم المغتصبة وتبنّيها. ولكن هذه المحاولات لم تفلح، إذ إن كل ما قامت به الحكومة الروسية هو تخصيص عشرة آلاف رويل تدفع سنوياً إلى البطريرك كيرللس الذي أنزل عن الكرسي البطريركي.

يلاحظ من متابعة هذه التطورات أن الصراع الذي كان دائراً بين روسيا القيصرية والدولة العثمانية يصبّ بدوره في تأجيج نار الخلافات بين الأرثوذكس العرب والرهبان اليونان في أخوية القبر المقدس، وقد تمكّن الرهبان اليونان بدهائهم وكثرة الأموال الموجودة تحت تصرفهم من كسب الجولة، كما سيحصل في جولات لاحقة لهم، ويذكر خليل ابراهيم قزاقيا في كتابه تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية أن الرهبان الخبراء بطرق الحيل وأساليب المداخلات تمكنوا ببذل الأموال الطائلة من اكتساب مساعدة متصرف القدس كامل باشا، وبالواسطة نفسها وغيرها تمكنوا في الأستانة من النجاح بإقناع الدولة بإصدار القانون المعروف بـ «قانون البطريركية

الأورشليمية الذي أقرّ في أيام متصرفية كامل باشا في القدس في آذار/ مارس سنة المرسلة الذي أن الوفد الأرثوذكسي العربي أفلح جزئياً في نقل وجهة النظر العربية إلى الحكومة العثمانية، فقامت في السنة نفسها بعزل البطريرك بروكوبيوس الذي لم تطل مدته على الكرسي أكثر من سنتين (٦). وقد كان من الواضح أن السرعة التي لجأت إليها الدولة في إعلان قانون البطريركية كانت تعود إلى تخوفها من التدخلات الروسية في قضايا الأرثوذكس وخصوصاً أن روسيا القيصرية كانت تعلن باستمرار أنها الحامية للأرثوذكس في أرجاء الدولة العثمانية (٧).

لم يطل ترحيب العرب بالدستور الجديد كثيراً، فقد قام السلطان عبد الحميد بعد أن وطد سلطته بعزل مدحت باشا أي الدستور في ٥ شباط/ فبراير ١٨٧٧، لأنه لم يكن راغباً في بقائه في السلطة بجانبه، بعد أن كان قد أفلح في عزل سلطانين من سلاطين العثمانيين قبل عبد الحميد، كما أنه كان يجاهر بارائه التحريرية في كل ميدان. وقد أظهر السلطان اهتمامه فقط بسلامته الشخصية وأفكاره المتشددة في سبيل المحافظة على حكمه، وإغلاق الباب أمام التيارات الغربية في التحرر. وقد جوبهت الدولة العثمانية عام ١٨٧٧ بالحرب التي أعلنتها روسيا، وكانت الرابعة خلال القرن التاسع عشر، والتي كان من أسبابها طموح روسيا في احتلال القسطنطينية، ويأسها الساطان عبد الحميد هذه الفرصة وقام بحلّ المبعوثان، وأطلق العنان للاستبداد وحكم الجواسيس الذين أصبحوا عنوان العهد الحميدي، وجعلوا حياة الناس في أرجاء الإمبراطورية العثمانية حياة بؤس وشقاء (١٠).

خلال هذه الأحداث المصيرية، ظلت الحياة تسير سيرها العادي في القدس من خلال الوجود المشترك بين المسلمين والمسيحيين، على رغم وجود حضور مهم لليهود في المدينة، حيث ارتفع عددهم إلى أحد عشر ألف نفس عام ١٨٧٠، وهو عدد مساو

<sup>(</sup>٦) برترام وينغ، المصدر نفسه، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٧) يذكر صلاح الدين المنجد في كتابه أن مدحت باشا من الولاة الذين خدموا دمشق خدمة كبرى، وأنه أسس مكتب الصنايع وجمع الكتب بدار الكتب العمومية ووسع كثيراً من شوارع المدينة وتشكلت في زمانه دواثر العدلية والبوليس والدرك. انظر: صلاح الدين المنجد، محمد بن جمعة المقار ورسلان بن يحيى القاري، ولاة دمشق في العهد العثماني: وهو يتضمن الباشات والقضاقة لابن جمعة والوزراء الذين حكموا دمشق لابن القاري ومصادر من تاريخ دمشق أيام العثمانيين، ص ٩٣. كما ذكر الأمير علي الحسني أنه حاول ربط دمشق مع صيدا بطريق مواز لخط بيروت دمشق إلا أنه لم يتبح له الوقت الكافي لتحقيق هذه الأمنية. انظر: علي الحسني، تاريخ سوريا الاقتصادي: الاقتصاد روح الحرية والاستقلال (دمشق: مطبعة بدائع الفنون،

<sup>(</sup>٨) ارفت رام ساور، الأتراك الجدد (تركيا الفتاة) (لندن: [د. ن.]، ١٩٥٧)، ص ٨.

عاماً للوجود الإسلامي (٢٥٠٠ نفس)، والوجود المسيحي (٢٥٠٠ نفس) حسب تقديرات اليهود أنفسهم، في الوقت الذي أعلنت فيه المصادر العثمانية أن السكان في القدس كانوا في عام ١٨٧١ • ٦١٥ من المسلمين، و ٤٤٢٨ من المسيحيين، و ٣٧٨٠ من اليهود. هذا الازدياد في عدد السكان اليهود جعلهم يطمعون في طلب المزيد، فبدأوا يطالبون الحكومة العثمانية بتسهيلات وأذونات، وبدأوا باللجوء إلى الرشوة تنفيذاً لمآربهم. فلما شعر بذلك السلطان عبد الحميد، أصدر عام ١٨٨٢ قانوناً حرّم فيه الهجرة اليهودية إلى البلاد، ومنع شراء الأراضي. ولدى تدخل الوزير المفوض فيه الهجرة اليهودية إلى البلاد، ومنع شراء الأراضي. ولدى تدخل الوزير المفوض لأمريكا في اسطنبول، منح اليهود حتى الدخول إلى فلسطين والبقاء فيها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر للعبادة (٩)، إلا أنهم تمكنوا من الالتفاف على هذا القرار بوسائلهم المعهودة. فما حلّت نهاية القرن إلا وكان لهم وجود كبير في المدينة المقدسة، تعبّر عنه ستة من الكنس: اثنان لليهود الأوروبيين (السكناج)، وثلاثة لليهود الشرقيين (السفرديم)، وواحد للقرائين (١٠٠).

أما عن الإدارة المحلية في المدينة، فقد كانت قد بدأت في التطور والانفتاح، حيث أسس المجلس البلدي الذي شارك فيه جميع السكان عام ١٨٦٣، وصدرت التعليمات لتنظيم شؤونه في عام ١٨٧٥، حيث كان عدد الذين انتخبوا في سنين لاحقة سبعمائة من المسلمين، وثلاثمائة من المسيحيين ومائتين من اليهود، بينما كان المجلس يتألف من ستة من الأعضاء المسلمين، بمن فيهم الرئيس، وعضوان عمثلان للمسيحيين، وعضوان عمثلان لليهود. وكانت هذه المشاركة السياسية في الإدارة البلدية تواكبها مشاركة أكبر في حقول النشاط الاقتصادي والخدمات، وهو الدليل الثابت على تطور مهم في حياة القدس كمجتمع مختلط. وعلى الرغم من أن المعلومات المتوفرة ليست دقيقة، فقد ذكر وارين (Warren) من إحصائية في أواخر الستينيات أن المعود، عدد الذين كانوا يعملون في الحرف والصنائع بلغ ١٩٣٢، بينهم ٨٢٨ مسلمين و ٢٠٠٥ ميود (١١٠).

كان النشاط اليهودي الذي أشرنا اليه يسعى لتقوية الاستيطان في الأراضي المقدسة وتأسيس دولة لليهود في فلسطين التي كانت تشكل بالنسبة اليهم أرض المتعاد، إلا أنه كان يواكب هذا الصراع العربي ـ اليهودي صراع شديد آخر بين

<sup>(</sup>٩) هندريكوس باكوبوس فرانكن [وآخرون]، القئس في التاريخ، حرر الطبعة الانكليزية وترجمها كامل جميل العسلي (عمان: الجامعة الاردنية، ١٩٩٢)، ص ٧٨٠.

<sup>(</sup>١٠) العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص ٥٦٦.

<sup>(</sup>١١) فرانكن [وآخرون]، المصدر نفسه، ص ٢٨٤.

الروس واليونان هدفه تقوية النفوذ الروسي في القدس خصوصاً، وفي بلاد الشام عموماً، على اعتبار أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد شرحت للقيصر أن أضمن السبل لاختراق الشرق الأدنى كان عن طريق الكنيسة الأرثوذكسية. وبناء على اقتناعه بذلك، فقد صدرت الإرادة القيصرية في ٢٤ آذار/مارس سنة ١٨٨٩ بالموافقة على تأسيس الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية التي أصبحت في الحقيقة جزءاً من وزارة الخارجية الروسية (١٢). وقد جعلت هذه الجمعية من أولى أهدافها زيادة عدد الحجاج الروس إلى البلاد المقدسة وتشجيع النشاط التعليمي. وعليه، فقد بدأت أعداد الزوار في الارتفاع من ثلاثة آلاف عام ١٨٨٨ إلى ستة آلاف عام ١٩٠٠، بالإضافة إلى زيارات متتابعة لبحاره الأسطول الروسي ومجموعات الطلاب والرهبان. وقد أجبرت هذه الزيادة في عدد الوافدين الجمعية على بدء برنامج إسكاني كبير لإيواء هذه الأعداد الكبيرة، في الوقت الذي لم تكن تتوفر فيه في القدس أية أماكن لاستضافتها. وقد لاحظ مدراء ألجمعية نقص المياه في المدينة وخصوصاً أن عدد السكان قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام ١٨٥١، فقاموا عام ١٩٠٠ ببناء اثني عشر خزاناً لجمع المياه كانت طاقتها الاستيعابية تزيد على ضعفى طاقة الاستيعاب في خزانات الميآه البلدية المفروض أن تكفى جميع السكان. وفي سبيل إنجاز هذا المشروع، اضطرت الجمعية الروسية إلى حفر قناة صخرية بطول يزيد على الألفين من الأمتار، بإشراف كبير مهندسي القدس في العهد العثماني المهندس جورج فرنجية اللبناني الأصل(١٣).

أما في حقل التعليم، فقد لاحظ خيتروفو أول مدير للجمعية الروسية أن أعداد الأرثوذكس في تقهقر مستمر، اذ إنهم كانوا ٩٠ بالمئة من مجموع السكان المسيحيين في الأراضي المقدسة عام ١٨٤٠، بينما أصبحوا فقط ٦٧ بالمئة من المجموع عام ١٨٨٠، في حين بلغ مجموع الكاثوليك والبروتستانت ثلاثة عشر ألف نفس، وكانت لهم ٨٧ مدرسة، بينما كان عدد الأرثوذكس ستة وعشرين ألف نفس، وكانت لهم مدرستان فقط. كما أنه لاحظ أن المساندة للكاثوليك كانت من فرنسا والنمسا وايطاليا واسبانيا، وللبروتستانت من ألمانيا وانكلترا، في الوقت الذي لم يكن للأرثوذكس أية مساندة على الإطلاق. وقد لاحظ خيتروفو كذلك أنه كانت للكاثوليك في حقل الخدمات الاجتماعية خمس جمعيات فرنسية وثلاث ألمانية، في الوقت الذي كان فيه للبروتستانت ثماني جمعيات اذكليزية وأربع جمعيات ألمانية، بينما لم يكن للأرثوذكس

Theofanis Stavrou, Russian Interests in Palestine, 1882 - 1914: A Study of Religious and (\Y) Educational Enterprise, Hidryma Meleton Chersonesou tou Haimou; 68 (Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1963), p.127.

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ص ١٥٤.

سوى الجمعية الروسية، في الوقت الذي انشغل فيه الرهبان اليونان في اضطهاد الأرثوذكس العرب وحرمانهم من حقوقهم وسرقة أموال البطريركية. وكان في نظره أن هذه الأحوال السيئة كانت السبب الذي شجّع أرثوذكس فلسطين على إرسال استرحام إلى القيصر الروسي عام ١٨٧٩ يطالبون فيه مساعدتهم على منع الأغراب اليونان الذين وفدوا من القسطنطينية من البقاء في البلاد المقدسة (١٤٠).

جدير بنا في هذه المرحلة أن نشير إلى الأبحاث الأثرية التي قد بدأت في القدس، وكان الدافع الشديد لها هو الرغبة في استجلاء العلاقة بين ما ورد في التوراة والواقع على الأرض في البلاد المقدسة. وكان الانكليز هم الروّاد في هذا الحقل، فقد قامت لجنة صندوق استكشاف فلسطين (Palestine Exploration Fund)، وهي التي كانت قد تأسست في لندن وباشرت العمل عام ١٨٥١ ببدء أعمالها في فلسطين. وكانت الدراسات والحفريات التي بدأها الكابتن شارلز وارين في الثاني من شباط/ فبراير ١٨٦٧ وشاركه فيها كل من الكولونيل السير شارلز ويلسون، والمؤرخ كليرمون جانو، والمؤرخ بترويت ديريك، والكابتن أندرسون، والكابتن ستيورات، والكابتن كلود رينيه كوندر،، والدكتور شابلن الخطوة الأولى في هذا المجال، حيث استمرت حتى نهاية عام ١٨٧٠، ونشرت أبحاثها في المنشورات والكتب العديدة التي أصدرها الصندوق(10). وما من شك في أن هذه الدراسات كان لها أكبر الأثر في ما سمى بالدراسات التوراتية التي استعمل جزء كبير منها لخدمة المطامع والأغراض التي بدأت تتوخاها الحركة الصهيونية منذ نموها في نهاية القرن التاسع عشر. ونما يذكر هنا أن الحكومة العثمانية كانت تسمح بمثل هذه الدراسات والأبحاث والحفريات، ولكن تشترط عدم المساس بمنطقة الحرم الشريف وجميع أماكن العبادة والمزارات للمسلمين ولغير المسلمين، وكذلك التوصل إلى اتفاق مع الملاكين(١٦).

أدت هذه الأبحاث والحفريات إلى ازدياد الاهتمام البريطاني بكل ما يتعلق بفلسطين، وخصوصاً القدس، وخلال نيسان/ أبريل ١٨٨٢ قام الأميران: ألبرت فيكتور زوج الملكة فكتوريا، وولي العهد الأمير جورج أمير ويلز، بزيارة استمرت

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه، ص ٦٣.

<sup>(</sup>١٥) لجنة صندوق الأبحاث الفلسطينية: عملنا في فلسطين (القدس: اللجنة، ١٨٥١)، و(نيويورك: اللجنة، ١٧٩٩، و(نيويورك: ١٨٥٠)، للقدمة، ص٣٥٥. عما يذكر أن الصندوق تأسس في لندن عام ١٧٩٩. ولمزيد من التفاصيل، C.R. Conder: The Survey of Western Palestine (London: Committee of the Palestine Exploration انظر: Fund, 1881-1885), and The Survey of Eastern Palestine: Memoirs of the Topography, Orography, Hydrography Archaeology (London: Committee of the Palestine Exploration Fund, 1889).

<sup>(</sup>١٦) مركز القدس للدراسات التوراتية، كتاب الدراسات (ليكلاند فلوريدا: المركز، ١٩٨٧).

أربعين يوماً قطعا فيها ٥٨٥ ميلاً في الأراضي المقدسة وزارا خلالها، بالإضافة إلى القدس، العديد من الأماكن الأثرية في فلسطين والأردن. وقد صاحبهما في هذه المرحلة فريق كبير كان يرأسه القس ج. ف. دالتون، والأثريون الكولونيل السير شارلز ويلسون، والكابتن كلود كوندر (١٧٠).

واكب هذا النشاط التعليمي والآثاري نشاط في الحقل الصحى، فقد قامت جمعية القديس يوحنا (The Order of St. John) في بداية عام ١٨٨٧ بإعادة تأهيل مستشفى القديس يوحنا الذي اشتهر بخدماته الجلَّى في حقل معالجة العيون، بحيث أصبح يعرف بمستشفى العيون البريطاني(١٨). ومن الجدير بالذكر أن هذا المستشفى قديم جداً، ويقال إنه كان يخدم المرضى في عام ١٣٣٢م عندما قام بزيارة القدس السير جون مانديفل الذي أورد وصَّفاً له (١٩١). وفي عام ١٨٨٠ قام الفرنسيون ببناء المستشفى الفرنسي الذي يسمونه أيضاً مستشفى القديس بولس، وهو يعمل بمساعدة الحكومة الفرنسية (٢٠)، بينما قام الألمان ببناء المستشفى الألماني عام ١٨٩٤، وكان أهالي القدس يسمونه المجيدي لأنه كان يتوجب على كل مريض يستشفي فيه دفع قطعة من العملة العثمانية المعروفة بالمجيدي أو الريال(٢١). وكان الروس قد بنوا لأنفسهم ولحجاجهم مستشفى في عام ١٨٥٩ في المسكوبية خارج السور اتخذته الحكومة البريطانية بعد سقوط القدس بأيديهم عام ١٩١٧ كمستشفى لعلاج موظفى حكومة الأنتداب (٢٢). ولا شك في أن هذه الخدمات الطبية قد أثرت بشكل أيجابي في مستوى الصحة عموماً في القدس وضواحيها، وأن توفرها جعل من القدس مركزاً طبياً مهماً، وخصوصاً أن تلك الخدمات كانت تشمل عدة مستشفيات أخرى، حكومية وخاصة، كان من بينها، حسب ما أورده عارف العارف، المستشفى المورافي الذي أسسته الجمعية المورافية لمعالجة أمراض الجذام عام ١٨٦٧، ولذلك أصبح يعرف بمستشفى البرص (٢٣).

Conder, Ibid., p. 256.

<sup>(</sup>١٧) نظر النشرة الربعية الصادرة في لندن عن لجنة صندوق الأبحاث الفلسطينية عام ١٨٨٢ ، و ,Conder الفلس الفلسطينية عام ١٨٨٢ ، و ,Ibid., p. 65.

<sup>(</sup>١٨) الموسوعة القلسطينية، ٢ قسم في ١٠ مج (دمشق: هيئة الموسوعة، ١٩٨٤-١٩٩٠)، قسم ١: القسم العام في أربعة بجلدات، مج ١، ص ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢٠) العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص ٤٥٩.

<sup>(</sup>٢١) المصدر تفسه، صُ ٤٥٩.

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه، ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>۲۳) المصدر نفسه، ص ٤٥٨.

## الفصل الساوس

النهضة التعليمية في القدس والنضال ضد الغزو الصهيوني

ذكرنا في الفصول السابقة النشاط التعليمي الذي قامت به الهيئات المختلفة في القدس ابتداء من أواسط القرن التاسع عشر. ولدى الرجوع إلى تقرير أعمال المجمع العلمي الشرقي لعام ١٨٨٢ الذي نشر في بجلة المقتطف (١) ، نجد أن أهل القدس كانوا نحو عشرين ألف نسمة ، وأن مجموع سكان قضاء القدس لم يكن يزيد على المئة وستين ألفاً ، وأن مدينة القدس كانت تتمتع بنهضة تعليمية كبيرة ، نظراً لانتشار مدارس الأولاد والبنات ووجود عدد كبير نسبياً من المطابع. وقد ذكر التقرير بالتفصيل أسماء هذه المدارس ، وتاريخ إنشائها ، وعدد تلاميذها ، وعدد المعلمين في ومن الجدير بالملاحظة أن جهد الحكومة العثمانية في هذا المجال كان محدوداً للغاية ، ومن الجدير بالملاحظة أن جهد الحكومة العثمانية في هذا المجال كان محدوداً للغاية ، تلميذاً ومعلمان اثنان ، يضاف إليه سبع مدارس ، هي في الحقيقة كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة العربية ، معدل تلاميذها أربعون طالباً مع معلم واحد لكل مدرسة . أما مدارس الهيئات المختلفة ، فقد كانت كما يلي :

الجدول رقم (٦ ـ ١) أعداد المعلمين والطلاب في مختلف مدارس القدس

| عدد المعلمين | عدد التلميذات | عدد التلاميذ | الهيثة                     | العدد |
|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|
| 11           | 1             | 198          | مدارس الروم الأرثوذكس      | ٣     |
| ٥٦           | ٥١٠           | 700          | مدارس اللاتين              | 11    |
| ٥            | ١             | -            | مدرسة الروم الكاثوليك      | ١     |
| ۳۰           | 11.           | 739          | مدارس الجمعيات الألمانية   | ٥     |
| ٩            | ٧٩            | ٥١           | مدارس جمعية انتشار الإنجيل | ٤     |
| ٩            | ٥٢            | 77           | مدارس المرسلين البروتستانت | ٣     |
| 17           | ٤٠            | ٧٠           | مدارس الأرمن               | ٣     |
| ۸٧           | 17.           | 1040         | مدارس اليهود               | ١٠    |

 <sup>(</sup>١) اتقرير أعمال المجمع العلمي الشرقي لسنة ١٨٨٧ ـ ١٨٨٣ ، المقتطف، السنة ٨ (١٨٨٢ ـ ١٨٨٣)،
 ص ٥٣٣.

وقد ذكر التقرير أن مجموع عدد تلاميذ هذه المدارس يبلغ نحو ٣٨٥٤ وأكثر ما بين فتيان وفتيات.

ولا شك في أن مثل هذا العدد الكبير من المدارس التي يبلغ عدد الخريجين فيها المثات كان لها أثر كبير في رفع مستوى التعليم في القدس، علماً بأن هذه الهيئات التي أسستها لم تغفل أهمية المطابع. فأنشأ الآباء الفرنسيسكان مطبعتهم عام ١٨٤٧، وتبعتها مطبعة دير الأرمن عام ١٨٦٦، ومطبعة دير الأرمن عام ١٨٦٦، وجعية المرسلين البروتستانت الإنكليزية عام ١٨٧٩، وست مطابع لليهود ابتداء من عام ١٨٧٠.

وقد رافق هذه النهضة التعليمية فريق من شباب القدس، قد يكون خليل السكاكيني الأرثوذكسي خير من يمثلهم، فقد ولد في القدس سنة ١٨٧٨، وأنهى دروسه في الكلية الإنكليزية عام ١٨٩٣، واشتغل بالتدريس طيلة حياته، بالإضافة إلى نشاطاته الأخرى في حقول الصحافة، وجمعية زهرة الآداب، وجمعية الاتحاد والترقي، وجمعية الإخاء الأرثوذكسي، ومقاومة رجال البطريركية الأرثوذكسية اليونان لطمسهم حقوق العرب الأرثوذكس، مما حمل بطريرك القدس اليونان فاميانوس إلى حرمانه من الكنيسة. وتعبيراً عن شعوره الوطني الذي لازمه طيلة حياته، قام بتأسيس المدرسة الدستورية في القدس عام ١٩٠٩، بالاشتراك مع على جادالله، وجميل الخالدي، وأفتيم مشبك، بغرض تنمية الوعي الوطني بين الطلاب وتهيئة معلمين وطنيين للمستقبل (٢).

كان السكاكيني عنواناً لهذا الشعور الجارف بالخطر الذي استحوذ على مشاعر العرب الفلسطينيين بعد أن تحسّسوا الخطر اليهودي، وبدأت تظهر لهم المناورات الدولية التي كانت تقف وراء تنفيذ مخططات الاستيطان، وتأسيس الظروف الملائمة للوجود الصهيوني في فلسطين. وقد هبّ المثقفون العرب في القدس، وفي أرجاء فلسطين المختلفة، في محاولات لردع هذا الخطر. وكان عنوان حركتهم أن العرب، مسلميهم ومسيحييهم، هم في خندق واحد للدفاع عن كيانهم ووجودهم في بلاد أجدادهم. وكانت مجموعة من الشباب قد أسست في عام ١٨٩٨ جمعية الإخاء العربي، برئاسة داود الصيداوي، وعضوية عيسى العيسى، وفرج فرج الله، وأفتيم العربي، برئاسة داود الصيداوي، وعضوية عيسى العيسى، وفرج فرج الله، وأفتيم

<sup>(</sup>۲) الموسوعة الفلسطينية، ۲ قسم في ۱۰ مج (دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية، ۱۹۸۶ ـ ۱۹۸۰)، قسم ۱: القسم العام في أربعة مجلدات، مج ۲: ج ـ ش، ص ۷۹۵ و ۳۷۰، وقد اعتمد المؤلف على الكثير بما ورد في هذه الموسوعة للكتابة عن رجالات فلسطين ونشاطهم في هذا الفصل.

مشبك، وشبلي الجمل، وجميل الخالدي، ونخلة ترزي، وخليل السكاكيني (٣)، لتحقيق هذه الأهداف والغايات.

هذا الشعور بالخطر كان على ما يظهر قوياً، ولكن لم يكن بمقدور الناس التعبير عن آرائهم بحرية أثناء حكم السلطان عبدالحميد الذي اشتهر بقسوته وانتشار جواسيسه في جميع أرجاء الإمبراطورية العثمانية، إلا أن أحد الرهبان الكاثوليك كان بين أوائل الذين أشاروا إلى أطماع الصهيونية في فلسطين التي كان الكاثوليك يتابعونها بقلق واهتمام. فقد نشر الأب هنري لامنس اليسوعي مقالة في مجلة المشرق عام ١٨٩٩ بعنوان «اليهود في فلسطين ومستعمراتهم»، تحدث فيها عما ذكرته صحف الأستانة عن انتشار اليهود في فلسطين، وقيام تلك الصحف بحث السلطات العثمانية على مواجهة النشاط الصهيوني. وبعد أن استعرض تاريخ نشأة المستعمرات والجمعيات اليهودية ونشاطاتها وأوضاعها، ومقدرة الأفراد والهيئات التي تدعمها، وتقدّم لها العون المالي، حدّر من الأطماع اليهودية في شرقي الأردن التي لا يزال اليهود يطمحون إليها ببصرهم، إذ إنه سمع من مختار قرية أم قيس أن البارون روتشيلد كان لديه وكلاء يطوفون في تلك النواحي في محاولات لامتلاك الأراضي، ووضعها تحت تصرف اليهود ليفلحوها ويستغلوا غلاتها(ع).

إن الاهتمام الذي أبداه هؤلاء المفكرون من المسيحيين في القدس، بالاشتراك مع إخوتهم المفكرين من المسلمين في القدس المختصين بشؤون التعليم، كان على ما يظهر نتيجة لاعتقادهم المطلق بأن تصحيح أوضاع التعليم سيؤدي إلى نهضة شاملة ترد هذا الخطر الهائل. ومع أن تبسيط الأمور بهذا الشكل لم يؤد إلى النتائج المطلوبة، فما من شك في أن الجهد الذي بذله خليل السكاكيني، ومن قبله المعلم خليل بيدس، قد أدى إلى تطوير مؤسسة تعليم وطني تمكنت من التخلي - في موضوع مناهج التعليم والنظرة الفلسطينية المتعلقة بها - عن الوسائل التقليدية في نقل المعرفة إلى الطلاب (٥). ولا شك في أنه من المفيد في هذا الصدد أن نذكر عدداً من هؤلاء الذين كان لهم فضل الريادة في هذا المضمار. وسنذكر تاريخ ميلاد كل منهم بجانب السمه لإعطاء القارئ فكرة عن الفترة الزمنية التي قدّمت فيها خدمات لأبناء القدس

<sup>(</sup>٣) خليل السكاكيني، كذا أنا يا دنيا، أعدتها للنشر هالة السكاكيني (القدس: المطبعة التجارية، ٩٥٥)، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) على محافظة، «التيارات السياسية في فلسطين في عصر النهضة، ، ورقة قدمت إلى: المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) سمير صيقني، «خدمات المسيحيين للنهضة في فلسطين قبل الحرب العظمى الأولى، عنشرة المعهد اللكي للدراسات الدينية، العدد ١ (٢٠٠٠)، ص ٥٤.

هؤلاء<sup>(٦)</sup>، وجميعهم من الذين ولدوا خلال القرن التاسع عشر.

ا ــ المعلم وهبه الله صروف (عام ١٨٣٩): مدير مطبعة القبر المقدس التابعة للبطريركية الأرثوذكسية في القدس، ومعرّب الكتب الدينية الأرثوذكسية من اليونانية إلى العربية، وأستاذ اللغة العربية في مدرسة المصلّبة الأرثوذكسية.

٢ ـ المعلم نحلة زريق (عام ١٨٦١): وفد إلى القدس عام ١٨٨٩ ليعمل مع الإرسالية الإنكليزية، وانتقل إلى إدارة مدرسة الشبان الإعدادية، وبقي في مركزه هذا حتى وفاته عام ١٩٢١. ومن إنجازاته أنه علّم الطلبة الحساب والجبر والهندسة والمنطق والطبيعيات والجغرافية باللغة العربية.

٣ ـ الدكتور بندلي صليبا الجوزي (عام ١٨٧١): اشتهر كمؤرخ عربي وباحث لغوي. تولى كرسي اللغة العربية في جامعة قازان حتى نهاية الحرب العظمى، حيث انتقل إلى جامعة باكو ليدرس فيها حتى وفاته عام ١٩٤٢.

٤ - المعلم خليل بيدس (عام ١٩٧٤): ولد في مدينة الناصرة، وانتقل إلى القدس عام ١٩٢٠، حيث قاد أول تظاهرة عربية قامت في بيت المقدس عام ١٩٢٠، وخطب في الجماهير أثناء عيد النبي موسى، حاضاً على ثورة عارمة للإجهاز على وعد بلفور، فحكم الإنكليز عليه بالإعدام، ولكن الحكم خفف إلى السجن خسة عشر عاماً. وعندما أطلق سراحه، رفض العمل مع دولة الانتداب، وبدأ تعليم العربية في مدرسة المطران إلى أن تقاعد عام ١٩٤٥.

٥ - الأستاذ خليل السكاكيني (هام ١٨٧٨): درس بمدرسة صهيون الإنكليزية، وبعد ذلك التحق بالكلية الإنكليزية، حيث كان أستاذه فيها المعلم نخلة زريق. وقد زاول التعليم والتحق بالجمعيات المختلفة التي كانت تهدف إلى التحرر من السيطرة العثمانية والإنكليزية سياسياً، ومن السيطرة اليونانية دينياً، وأسس مدرسة وطنية جمعت بين الطلاب على اختلاف المذاهب من دون التعرّض للأمور الدينية، ثم شارك في تأسيس كلية النهضة في القدس، وكان طيلة حياته شديد الغيرة على اللغة العربية حتى وفاته عام ١٩٥٣. وقد سبق الحديث عنه كطليعة قيادية في مقدمة هذا الفصل.

٦ - الدكتور نجيب ساعاتي (عام ١٨٨٥): درس في مدرسة البطريركية

<sup>(</sup>٦) يعقوب العودات [البدوي الملثم]، من أعلام الفكر و الأدب في فلسطين (عمان: وكالة التوزيع، ١٩٧٦)، وقد اعتمد المؤلف على بعض المعلومات الواردة في الكتاب.

الأرثوذكسية، وتابع علومه في معهد المصلّبة اللاهوتي، وحاز عام ١٩٠٦ شهادة في آداب اللغة اليونانية والفلسفة والرياضيات واللاهوت، ثم نال شهادة الدكتوراه عام ١٩٠١، حيث عمل طيلة حياته أستاذاً لليونانية والعربية واللاتينية في الإسكندرية، ونشر الكثير من الدراسات والمقالات والكتب.

٧ ـ الأستاذ اسكندر الخوري البيتجالي (عام ١٨٩٠): ولد في بيت جالا، ولكنه أقام بالقدس بعد عام ١٩٠٨، وكان يعلم العربية والفرنسية في مدرستي المطران والفرير للصبيان، والمدرسة الروسية للبنات، وهو يعتبر من الأدباء الذين اشتهروا بأشعارهم الوطنية.

٨-الأستاذ شكري حرامي (عام ١٨٩٨): أنهى دراسته الثانوية في مدرسة المطران، وانضم إلى مدرسة الفرندز في رام الله معلماً، وسافر إلى أمريكا عام ١٩٢٧، حيث حصل على بكالوريوس في الآداب من جامعة إنديانا، ثم عاد بعدها إلى القدس وعمل في حقل التعليم، ثم أسس عام ١٩٣٨ مدرسة وطنية سماها مدرسة الأمة، وقد اعتبرها العرب مصنعاً للرجال. وفي عام ١٩٥٧ نقل المدرسة إلى بناية أقامها على أرض في قرية بيت حنينا.

أما في الحقل السياسي والنضال في سبيل حرية العرب والحفاظ على حقوقهم تجاه الغزو الصهيوني لبلادهم، فقد كان هنالك عدد من أبناء القدس المسيحيين الذين شاركوا أحسن المشاركة في هذا الجهد الوطني الغيور على المصلحة العربية، وفي طليعتهم المعلم خليل بيدس، والأستاذ خليل السكاكيني، وكذلك كل من:

ا الأستاذ جورج أنطونيوس (عام ١٨٩٢): ولد في الإسكندرية، حيث تلقى دروسه الثانوية، ثم التحق بجامعة كمبردج، وجاء إلى فلسطين بعد الحرب العظمى وعاش فيها معتزاً بعروبته ومفاخراً بالأمة التي تحدر منها. وعلى رغم عمله في حكومة الانتداب، فقد أدلى عام ١٩٣٧ بشهادته أمام اللجنة الملكية البريطانية، وانتخب عام ١٩٣٩ سكرتيراً للوفد الذي شكلته الهيئة العربية العليا، والذي مثل عرب فلسطين في مؤتمر سان جيمس في لندن، حيث قدم مذكرة قيمة شرح فيها وجهة النظر العربية. وأكبر إنجازاته هو نشر كتابه يقظة العرب بالإنكليزية عام ١٩٣٩، وقد ترجم إلى العربية مرتين. فوجئ العالم بوفاته بتاريخ ٢١/٥/١٩٤٢، وهو في الخمسين، وقبل حقاً في رثائه «لقد كان مثلاً أعلى في الإخلاص والصدق والرزانة والكياسة، وإذا كُتب تاريخ الأمة العربية في هذه الفترة الأخيرة كانت للفقيد فيه صفحة لامعة».

٢ - الدكتور عزة طنوس (عام ١٨٩٦): ولد في نابلس وتعلم في مدرسة المطران في القدس، ثم الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تخرج طبيباً عام ١٩١٨

وأسس عيادته في القدس. فلما اشتعلت ثورة البراق عام ١٩٢٩، أغلق العيادة، واشترك في الثورة، وأمضى ثلاثة شهور في المجلس الإسلامي الأعلى، حيث كان مركزاً للإعلام العربي الفلسطيني. وعمل بغيرة واهتمام لإبراز الحق العربي ومحاربة الدعاية الصهيونية المضللة. واستمر الدكتور عزة في كفاحه من أجل بلده، وشارك في الإضراب العام الشامل عام ١٩٣٦، ودعي ليكون عضواً في الوفد مع جمال الحسيني وشبلي الجمل للذهاب إلى لندن والمطالبة بوقف الهجرة اليهودية. وعندما تأسس المكتب العربي الفلسطيني في لندن، طلبت اللجنة العربية العليا منه أن يتولى إدارته والإشراف عليه، فقبل المهمة واستطاع شخصياً أن يقوم بالجزء الأكبر من نفقاته، واستمر جهاده في خدمة القضية الفلسطينية في لندن والقدس وجميع أنحاء العالم حتى عام ١٩٦٤ عندما أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية. وبعد تنظيم مؤتمرها الأول، دعي ليرأس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك، حيث أمضى أربع سنين رجع بعدها إلى بيروت حيث تقاعد.

٣ ـ الأستاذ أنطون عطالله (عام ١٨٩٧): بدأ دراسته الابتدائية والثانوية في القدس والتحق بالجامعة الأميركية في بيروت إلى أن دعي إلى الخدمة العسكرية عام ١٩١٦، ولكنه فرّ من الجيش العثماني بعد إعلان الثورة العربية، وتمكّن من العودة إلى البلاد بعد الاحتلال البريطاني لها عام ١٩١٧. وبعد دراسة جادة حصل على دبلوم الحقوق من معهد الحقوق الفلسطيني عام ١٩٢٤، والتحق بسلك القضاء، حيث عمل قاضياً في المحكمة العليا في القدس حتى استقالته عام ١٩٤٣. وفي السنة التالية، وكان قد أصبح محامياً بارزاً يدافع عن حقوق المجاهدين العرب ضد سلطات الانتداب، عين نائباً لرئيس بلدية القدس. فلما توفي الرئيس مصطفى الخالدي، قامت دولة الانتداب بتعيين يهودي رئيساً للبلدية بالوكالة، فأصبح لليهود الأكثرية الفعلية في المجلس البلدي فاحتج على ذلك بشدة، وقدم استقالته مع باقي الأعضاء العرب، عما اضطرت معه الحكومة لتعيين موظف إنكليزي لإدارة البلدية حتى انتهاء الانتداب. وفي عام ١٩٤٧، وجهت إليه الحكومة البريطانية الدعوة لحضور مؤتمر لندن، فاعتذر بسبب الخلافات التي كانت قائمة في وجهات النظر بين الفئات العربية. وبعد حدوث النكبة، عَكَن من منع تصفية البنك العقاري العربي، وفتح فروعاً له في المناطق العربية لإعطاء القروض للعرب ومساعدتهم على تطوير الزراعة وإنشاء المباني، إلى درجة أنه ساهم في بناء سبعين بالمئة من جميع المساكن والمباني التي أنشئت عام ١٩٥٧ في مدن الضفتين.

انتخب الأستاذ عطالله نائباً عن القدس عام ١٩٥٤، وعينَ عضواً في مجلس الأعيان عام ١٩٦٣، ومثّل الأردن كممثل خاص في الأمم المتحدة، وشغل منصب

وزير الخارجية الأردني، حيث عمل بنشاط كبير في تحسين العلاقات العربية وإنجاح زيارة البابا بولس السادس للقدس في كانون الثاني/ يناير ١٩٦٤. وبعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس، أمر الجنرال موشيه ديّان الإسرائيلي بإبعاده إلى الضفة الشرقية نظراً لنشاطه الإعلامي والتصريحات التي أدلى بها للإذاعات والصحف العالمية، فعمل بعدها بكل نشاط في لفت أنظار بريطانيا والعالم إلى الصعوبات التي يواجهها الذين نزحوا عن فلسطين في حرب ١٩٦٧.

٤ ـ الأستاذ سامي هداوي (عام ١٩٠٤): درس على نفسه والتحق بحكومة فلسطين عام ١٩٠٠، وترقّى فيها حتى أصبح مسؤولاً عن تخمين ضرائب الأراضي في حكومة الانتداب. وقد أثرت في نفسه تأثيراً كبيراً نكبة ١٩٤٨، وظل يردد القول «إن كثيراً من اللاجئين الفلسطينيين يعانون الآن وضعاً غير مستقرّ، وإن مأساة شعب فلسطين تتمثل في أن دولة أجنبية قد أعطت وطناً لشعب آخر من أجل خلق دولة جديدة، وترتّب على ذلك أن أصبح مئات الألوف من العرب بلا مأوى».

عمل بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ في النشاط السياسي العربي خبيراً للأراضي مع لجنة التوفيق الدولية وفي هيئة الأمم، ومستشاراً للوفد العراقي في نيويورك (١٩٥٥ - ١٩٥٥)، ومديراً لقسم العلاقات العامة في مكتب الإعلام العربي في نيويورك. وأسس مكتب الإعلام العربي في دالاس، وعمل مديراً لمؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت (١٩٦٥ - ١٩٦٧). فلما حلّت النكبة بادر إلى طبع كتابه الحصاد المر بالإنكليزية عام ١٩٦٧، وهو أول كتاب ظهر بعد حرب عام ١٩٦٧ يشرح القضية العربية الفلسطينية وأبعادها المختلفة. وله أكثر من ١٨ كتاباً تشرح جوانب أساسية في الصراع العربي - اليهودي.

ه ـ الأستاذ هنري كتن (عام ١٩٠٩): درس في كلية الفرير في القدس، وجامعة لندن، ونال ليسانس الحقوق من جامعة باريس عام ١٩٢٩، وماجستير الحقوق من جامعة لندن، حيث أصبح له الحق في المرافعة أمام المحاكم البريطانية. وعند عودته إلى البلاد عام ١٩٣٧، عين أستاذاً محاضراً في معهد الحقوق الفلسطيني، وخدم بين عامي ١٩٤٠ و ١٩٤٨ عضواً في مجلس الحقوق الفلسطيني. اختاره الشعب للدفاع عن القضية الفلسطينية في دورة الأمم المتحدة (١٩٤٧ ـ ١٩٤٨)، وقد اضطر بعدها إلى الانتقال إلى دمشق، حيث استمر في نضاله من أجل القضية الفلسطينية، وأصدر مجموعة قيمة من الكتب باللغتين الإنكليزية والفرنسية، عرض فيها القضية الفلسطينية عرضاً منطقياً يتسم بالعمق والأصالة، ووجّه الأنظار إلى الظلم الذي نزل بقضية العرب الأولى والنواحي القانونية المتعلقة بها.

٦ \_ الأستاذ اميل الغوري (عام ١٩٠٧): درس في مدرسة المطران، ثم التحق عام ١٩٢٩ بجامعة سنسناتي الأمريكية، حيث حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية عام ١٩٣٣. وعند عودته إلى الوطن، تبرّع للدفاع عن القضية، وأصدر صحيفة أسبوعية أسماها الاتحاد العربي، وقد أغلقتها سلطات الاحتلال بعد تسعة أشهر. وشارك في العمل السياسي، فانتخب عام ١٩٣٥ سكرتيراً عاماً للحزب العربي الفلسطيني لدي تأسيسه. وعند نشوب الثورة الفلسطينية، انتخب عضواً في الوفد الذي سافر إلى لندن للمفاوضة، وكان رفاقه: جمال الحسيني، وشبلي الجمل، ود. عزت طنوس. وعندما منعته حكومة الانتداب من العودة إلى فلسطين بعد جولة في الولايات المتحدة عام ١٩٣٩، توجّه نحو مصر، وظلّ فيها أربع سنوات يصرف أعمال مكتب الدعاية والنشر الذي أسسته اللجنة العربية العليا. وعندما سمح له بالعودة عام ١٩٤٢، استأنف نشاطه السياسي، وأعاد تشكيل الحزب العربي الفلسطيني الذي ظل يزاول نشاطه حتى عام ١٩٤٦، عندما تمّ تشكيل الهيئة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني الذي كان معتقلاً في باريس، وعضوية جمال الحسيني، وأحمد حلمي عبد الباقي، ود. حسين فخري الخالدي، وإميل الغوري. وانتخبُّ في خريف عام ١٩٤٨ سكرتيراً عاماً للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في مدينة غزة، وهو المجلس الذي أعلن قيام حكومة عموم فلسطين.

عمل الأستاذ الغوري بكل نشاط في خدمة القضية الفلسطينية، واشترك في أعمال الأمم المتحدة السنين الطوال كرئيس للوفد الفلسطيني إليها (١٩٦٠ - ١٩٦٨). وبعد هجرة قسرية فرضت عليه واستمرت سبع عشرة سنة، تمكن من العودة إلى بلده، حيث انتخب نائباً للقدس بالتزكية عام ١٩٦٦، وعين وزيراً في الدولة الأردنية مرتين. وقد أصدر مجموعة قيمة من الكتب، كان آخرها في ثلاثة أجزاء وعنوانه: فلسطين عبر ستين عاماً.

الأسماء التي ذكرناها في هذا البحث هي فقط لهؤلاء الذين برزوا مع زملائهم من القياديين المسلمين في الدفاع عن قضية فلسطين. وربما كان خير عنوان لشعور الناس في القدس خلال أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هذا الشعور الأكيد بالخطر الداهم المتمثل في بجيء أعداد كبيرة من اليهود للاستيطان في البلاد، ورغبة الناس عموماً في حياة جديدة مختلفة عن تلك التي عاشوها حتى ذلك الحين. وقد أورد أ. خليل السكاكيني خبراً عن مقابلة له يوم الاثنين في ٢١ أيلول/ سبتمبر ١٩٠٨ مع حسين أفندي سليم الحسيني والمعلم نخلة زريق، حيث يقول: «واستبقنا الحديث، فذكرنا جمعية العلماء، كما يقول المسلمون، وخشينا أن يكون من غايتها المحافظة على التقاليد القديمة التي من شأنها أن تثير العداء والشقاق بين الناس. فخطر

لنا أن نؤلف جمعية من المسلمين والنصارى لمحاربة الروح القديمة وتطعيم الناس بالدستور وإشرابهم الروح الجديدة (٧). وتأكيداً لهذه الروح الجديدة التي هي روح النهضة، يذكر الباحث سمير صيقلي، في مقالة نشرتها مجلة مؤسسة الدراسات الدينية في عمان عنوانها «خدمات المسيحيين للنهضة في فلسطين»، تفصيلات هذا التوجّه الجديد ووسيلته لإيصال وجهات نظره إلى الناس عن طريق الصحف التي يصدر معظمها العرب المسيحيون الأرثوذكس، والذين كانوا ينادون بحياة جديدة تحافظ على التقاليد العربية ولا تأخذ من الحياة الغربية إلا ما يتماشى مع القيم والأخلاق العربية مينه العربية والمناس العربية والأخلاق العربية والمناس العربية والمناس العربية والمناس العربية والأخلاق العربية العربية

<sup>(</sup>٧) السكاكيني، كذا أنا يا دنيا، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٨) صيقلي، وخدمات المسبحيين للنهضة في فلسطين قبل الحرب العظمي الأولى،، ص ٥٥.

## الفصل السابع

تطوّر الأوضاع في القدس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

كانت الأحوال في القدس، وفي فلسطين عامة، تتحسن بالنسبة إلى عامة الشعب بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية والمواصلات والانفتاح الذي شهدته البلاد نتيجة لارتفاع عدد الزوار الوافدين للحج إلى بيت المقدس. وكانت قد أصبحت للبلاد شبكة من الطرق، فسهل التنقل بواسطة العربات التي تجرّها الخيول، فلما أقيمت مراسم افتتاح خط سكة الحديد بين القدس ويافا يوم السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر ١٨٩٢، أصبح ذلك عنوان عهد جديد بعد أن تمكنت السفن التجارية من إحداث ثورة في النقل البحري.

وقد واكبت هذه التطورات الأساسية نظرة جديدة إلى أهمية السياحة بالنسبة إلى البلاد ككل، وقد أكدتها الزيارات الرسمية الكثيرة، وفي طليعتها زيارة القيصر وليام الثاني والقيصرة أوغستا فكتوريا للقدس عام ١٨٩٨، أثناء عهد صديقهما السلطان عبد الحميد الثاني. بدأت هذه الزيارة للأراضي المقدسة في حيفا، حيث نزل القيصر وبصحبته أكثر من ماثتين من الموظفين والأتباع والحرس. وبعد زيارة ليافا، تحرّك الموكب إلى القدس عن طريق الرملة، فاللطرون، فقرية أبو غوش. وبعد قضاء أسبوع كامل في القدس، زار بيت لحم. وقد كانت هذه الفترة مناسبة للدولة لإقامة جميع مظاهر الاحتفاء بالضيف الكبير ومرافقيه، وشجعت مثل هذه الزيارات على ازدياد أعداد الحجاج والزوار، بحيث ارتفع عددهم إلى العشرين ألفاً في نهاية القرن، والى الأربعين ألفاً في عام ١٩١٠، مع كل ما يتبع ذلك من تحسن في الخدمات المختلفة وارتفاع في الدخل لجميع الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه الحركة السياحية (١٠ ومن الضروري أن نذكر في هذا الصدد أن أعداد السكان في الحركة السياحية (١٠ ومن الضروري أن نذكر في هذا الصدد أن أعداد السكان في القدس لم تكن كبيرة نسبياً، فقد كانوا واحداً وثلاثين ألفاً عام ١٩٨٠، وازدادوا إلى اثنين وأربعين ألفاً عام ١٨٩٠، والى سبعين ألفاً عام ١٩٨٠، والى سبعين ألفاً عام ١٩٨٠، والى سبعين ألفاً

<sup>(</sup>١) هندريكوس باكوبوس فرانكن [وآخرون]، القلس في التاريخ، حرر الطبعة الإنكليزية وترجها كامل جيل العسلي (عمان: الجامعة الأردنية، ١٩٩٢)، ص ٣٨٧.

ولكن هذه الأعداد التي ذكرنا كانت تذكّر أهالي القدس العرب يومياً بالخطر الأكيد بالازدياد المتنامي لأعداد اليهود بينهم، كما يظهر الجدول التالي<sup>(٢)</sup>:

الجدول رقم (٧ ـ ١) أعداد السكان في القدس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بحسب طوائفهم

| المجموع   | اليهود    | المسيحيون | المسلمون | السنة |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 71        | 17        | 7         | ۸۰۰۰     | 144.  |
| 87        | 70        | ۸۰۰۰      | 9        | 1890  |
| 00 • • •  | <b>70</b> | 1         | 1        | 19    |
| Y • • • • | ٤٥٠٠٠     | 17        | 17       | 191.  |
| 177       | 788       | 184       | 150      | 1977  |

وقد زاد الأمر سوءاً بعد حصول الانقلاب العثماني عام ١٩٠٨ الذي جاء برجال جمعية الاتحاد والترقي إلى دست الحكم، وهم الذين ساروا على سياسة قومية تركية ترمي إلى تتريك الشعوب الأخرى في الإمبراطورية. وبما أنه كان بينهم عدد من أفراد الدونما الذين كانوا في الأصل يهوداً، فتحوّلوا عن دينهم واعتنقوا الدين الإسلامي، فقد تأثرت الدولة بانحيازهم لليهود، وبدأت الحكومة تعدّل من سياستها المتمثلة في منع بيع الأراضي، وقامت بسنّ قانون يجيز للجمعيات أن تمتلك الأراضي في فلسطين، كما أنها أصدرت قانوناً آخر أباح بيع الأراضي والعقارات السلطانية بالمزاد العلني. فتمكّن اليهود من خلال هذين القانونين من شراء الأراضي قبل وقوع الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ (٣).

وعلى الرغم من اشتداد الضغط اليهودي في سبيل تقوية الاستيطان في القدس، فقد استمرت النزاعات بين الطوائف الأجنبية في المدينة، وهي اختلافات كان يقف منها المسيحيون العرب موقف المتفرج في أغلب الأحيان. ففي عام ١٩٠١ نشب صراع عنيف بين الروم الأرثوذكس واللاتين، انتهى بمعركة دامية حين اعترض الروم الأرثوذكس على اللاتين لأنهم كتسوا بعض الدرجات في ساحة كنيسة القيامة. وفجأة بدأ الرهبان اليونان بإلقاء الحجارة على الرهبان اللاتين الذين كانوا في الساحة، فقابلهم هؤلاء بالمثل، مما اضطر الجنود الأتراك إلى التدخل وإيقاف المعركة بعد عناء

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس (القدس: مكتبة الأندلس، ١٩٦١)، ص ٢٩٩.

شديد. وقد أصيب سبعة عشر من الرهبان الفرنسيين بجروح بالغة، وجرح عدد آخر من رهبان الروم الأرثوذكس. والمزعج في هذا الأمر أن هؤلاء الرهبان كانوا في طفرة هذا الحماس العنصري ينسون طبيعة الدين المسيحي التي لا تقبل العنف ويسمحون لأنفسهم بارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة في رحاب أقدس كنيسة في أقدس مدينة حسب العقيدة المسيحية.

في هذه الفترة، نلاحظ أن التغلغل الألماني في القدس كان يعتمد على نشاط القنصلية الألمانية في القدس، والعلاقات الوثيقة والمتطورة بين اسطنبول وبرلين، وخصوصاً أن انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين اسطنبول وموسكو إثر اشتعال الحرب عام ١٨٧٧، وطرد القنصل الروسي من القدس، وحتّ الرعايا الروسية تحت رعايتهم، ترك المجال للألمان إلى المبادرة لوضع جميع الرعايا والممتلكات الروسية تحت رعايتهم، وقد واكب هذا الحماس في شراء الأراضي والعقارات حماس مشابه قامت به عملكة إيطاليا الموحدة التي انضمت إلى ذلك الحماس أسوة بالدول العظمى، وهو ما حصل على حساب النفوذ الفرنسي الذي زاد من تراجعه قطع العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والفاتيكان عام ١٩٠٤.

وقد زاد من حدة الصراعات المسيحية في القدس، الخلاف الكبير الذي كان واقعاً بين العنصر العربي في بطريركية القدس الأرثوذكسية، والعنصر اليوناني الذي كان رهبانه بسيطرون على المراكز المهمة في البطريركية من جهة، والخلاف الواقع بين الرهبان أنفسهم بالنسبة إلى المناصب المهمة في البطريركية من جهة أخرى. ففي عام ١٨٨٢ كبا جواد البطريرك إيروثيوس (١٨٧٥ - ١٨٨٨) عند باب الخليل، عما أدى إلى وفاته، فانتخب ليخلفه فوثيوس رئيس كتبة مجمع كنيسة الكرسي الأورشليمي. غير أن أفتيموس مطران بيت لحم، نظراً لما كان بينه وبين فوثيوس من المنافسة والبغضاء، اعترض على انتخابه بدعوى أنه لم يبلغ الأربعين من عمره، بحسب متطلبات القانون الكنسي، وقام بتقديم شكوى إلى صديقه كامل باشا الصدر الأعظم في اسطنبول، الكنسي، وقام بتقديم شكوى إلى صديقه كامل باشا الصدر الأعظم في اسطنبول، وأخيه صادق باشا متصرف نابلس. وعليه، أمرت الحكومة بإعادة الانتخاب أن يصار إلى تعيين وأخيه صادق بالعرب الأرثوذكس وبين رؤساء الإكليروس على أن يصار إلى تعيين نيقوديموس الوكيل البطريركي في موسكو بطريركاً للكرسي الأورشليمي. فانتخب، فنتقوديموس الوكيل البطريركي في موسكو بطريركاً للكرسي الأورشليمي. فانتخب،

<sup>(</sup>٤) أمين مسعود أبو بكر، ملكية الأراضي في متصرفية القدس (١٨٥٨ ـ ١٩١٨) (عمان: مؤسسة عبد الحميد شومان، ١٩٩٨)، ص ٥٨٩.

<sup>(</sup>٥) خليل ابراهيم قزاقيا، قاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية، هذب لغته ناصر عيسى الراصي (القاهرة: مطبعة المقتطف والمقطم، ١٩٢٤)، ص ١٨٦٠.

ولما تولى سدّة البطريركية، خشي الرهبان سطوته لأنه كان ذا هيبة وصولة. وفعلاً أصلح الأحوال في البطريركية، وبدأ حركة عمران ساعده فيها أن روسيا أعادت إليه أربعة أخماس واردات أملاك القبر المقدس في بسرابيا والقفقاس، وكانت مرتفعة تقارب النصف مليون روبل، كما أنه اختار الأرشمندريت العربي غراسيموس يارد ليكون واعظاً للكرسي الأورشليمي، فقام بوظيفته خير قيام (٢).

إلا أن الدسائس والمؤامرات في أخوية القبر المقدس لم تهدأ. ففي عام ١٨٩٠ اتهموا البطريرك بأنه يمالئ الروس ويرغب في منحهم امتيازات في كنيسة القيامة، فهدَّدوه بالاغتيال. وعندما كان يزور دير مار يوحنا المعمدان في غور الأردن، أطلق أحد الرهبان عليه النار، فجرحه. وفي هذه الفترة أغلقت الأخوية مدرسة المصلّبة اللاهوتية بدعوى عدم توفر الإمكانات المالية ونكاية بالبطريرك، مما أدى إلى استياء كبير في أوساط العرب الأرثوذكس، ولكنهم لم يتمكنوا، بسبب رغبة الحكومة في تغيير الموقف، من دعم البطريرك ضد أخوية القبر المقدس. فاستقال ورحل إلى الأستانة. ومن الجدير بالذكر أنه كان على استقامته يلجأ إلى الوسائل التي أصبحت للأسف تقاليد متبعة في الأوساط الأرثوذكسية اليونانية. فقد قام بعد اعتلانه الكرسي بالتوجّه إلى دمشق، حيث أقنع بعض وجوه الأرثوذكس فيها وفي بيروت، وبعض مطارنة الكرسى الوطنيين، بقبول المطران غراسيموس بطريركاً للكرسي الأنطاكي، وبذل في سبيل ذلك أربعة آلاف ليرة عثمانية ذهباً، فتمّ له ما أراد، وانتخب غراسيموس بطريركاً (٧). ولما كانت الأمور تتمخض في ذلك الوقت عن تحرك عربي لاسترداد الرئاسة البطريركية للعنصر العربي في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق، فقد اعتبر بطريرك القدس اليوناني نيقوديموس الأول (١٨٨٣ ـ ١٨٩٠)، والبطريرك المسكوني يواكيم الرابع في القسطنطينية، والجرائد اليونانية، هذا الانتخاب نصراً للعنصر اليوناني على العنصر العربي. وكان كل هذا يتم في الوقت الذي كان فيه البطريرك غراسيموس يعتبر نفسه وكأنه في المنفى، لأنه كان يرغب في اعتلاء سدّة البطريركية في القدس، وكان لا يفتأ يدسّ الدسائس لأجل عزل البطريرك نيقوديموس واعتلاء الكرسي مكانه بمؤازرة عدد من مؤازريه الكثيرين في أخوية القبر المقدس،

وعند استقالة البطريرك نيقوديموس الأول (١٨٨٣ ـ ١٨٩٠) انتخب رهبان

<sup>(</sup>٦) شحادة خوري ونقولا خوري، خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية (القدس: مطبعة بيت المقدس، ١٩٢٥)، ص ٢٣.

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه، ص ۲۳۳.

القبر المقدس غراسيموس الأول (١٨٩١ - ١٨٩٧) بطريركاً للقدس. فلما بلغته الأنباء ردِّ شاكراً، ولما لم يلبّ مطارنة البطريركية الأنطاكية دعوته إليهم للحضور لانتخاب خلف له، رحل إلى القدس، وبدأ سلسلة من المؤامرات لانتخاب يوناني آخر لاعتلاء سدة بطريركية أنطاكية، وأفلح في أن ينصب مطران الطور القبرصي الأصل اسبيريدون، على رغم معارضة الأهالي في أرجاء البطريركية. كما أنه أهمل الردّ على مطالب الوطنين في بطريركية القدس. ومع ذلك لم يفلح في نيل رضى أخوية القبر المقدس، ولا سيما أعضاء المجمع المقدس الذين كانوا يسخطون عليه بسبب اعتماده على المطران فوثيوس في جميع أموره. فلما أصيب بمرض عضال، سافر إلى باريس للمعالجة، وتوفي عند عودته في عام ١٨٩٧.

وبحسب العادة، بدأت المنافسة الشديدة للحصول على المنصب، ولما تبين للمطران فوثيوس أن الرهبنة لن تنتخبه، ساند انتخاب ذاميانوس القائمقام البطريركي رئيس أساقفة فيلادلفيا. فأصبح هذا بطريركاً في ١٥ آب/ أغسطس ١٨٩٧ ، وكان من أول قراراته إبعاد المطران فوتيوس من البطريركية ليكتسب ثقة أعضاء المجمع المقدس، فعينه مطراناً للناصرة، وسعى إلى تأييده إلى أن انتخب بطريركاً للإسكندرية، في الوقت الذي كان فيه عضواً في أخوية القبر المقدس. وقد واكب عهد البطريرك ذاميانوس الأول (١٨٩٧ - ١٩٣١) إعلان الدستور العثماني في ١١ تموز/ يوليو ١٩٠٨، وكانت المادة ١١١ من القانون الأساسي «تبيح إقامة مجلس لكل ملَّة يكون من خصائصه النظر بمداخيل المسقفات والمستقلات والنَّقود الموقوفة، لكي تصرف بحسب شروط واقفيها، والمناظرة أيضاً على صرف الأموال الموصى بها. وأمَّا هذه المجالس، فإنها تعرف الحكومة المحلية ومجالس الولايات مرجعاً لها، فقام العرب الأرثوذكس بتشكيل مجلس ملي مؤلف من أربعين عضواً، وقابل وفد منهم مع ستة من الكهنة العرب البطريرك يوم ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٠٨، وأعلن له أن الملَّة الأرثوذكسية قد ألفت مجلسها الليّ ليقوم بتنفيذ المادة ١١١ من القانون الأساسي. ولكن البطريرك لم يقبل بالتعاون، عما اضطر الوطنيين إلى الاحتجاج، حيث أقفل الشعب كنيسة مار يعقوب (٨). وعلى رغم ذلك، انتشر في صفوف رهبان الأخوية الاعتقاد أن البطريرك غير مؤهل للوقوف أمام تيار النهضة الوطنية، فارتأوا خلعه، وأرسلوا إليه إخطاراً طلبوا منه أن يستقيل. فأبي، وفي اليوم التالي كادوا له مكيدة، فعنفوه تعنيفاً شديداً حتى اضطروه للخروج من جلسة المجمع المقدس قبل أن يحلّ الجلسة. فكتبوا قرار الاستقالة في دفتر السينودس، أي المجمع، وأردفوه بقرار الخلع.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ص ٢٣٨.

وكانوا يتهمونه بأنه يميل إلى الوطنيين ويجتمع بهم، فتألبت عليه جميع الكنائس اليونانية بلا استثناء. وقد أدت هذه التطورات إلى تعقيد جديد في القضية الأرثوذكسية في القدس بسبب الاختلاف الشديد بين الرهبنة والبطريرك. وكان الأرثوذكس الوطنيون عندما علموا بإسقاط البطريرك قد انتصروا له، لأنهم رأوا أن انفراد الأخوية بالأمر استبداد وتعدّ على حقوق الأرثوذكس، فأقاموا التظاهرات، وأرسلوا وفداً كبيراً إلى الأستانة، فوصلوا إليها في أوائل كانون الثاني/يناير ١٩٠٩.

وفي ٣ كانون الثاني/يناير ١٩٠٩ امتدت الحركة الأرثوذكسية إلى أنحاء البلاد، فقام الوطنيون بطرد الرؤساء الروحيين من الأديرة واحتلوها. ولا شك في أن تردد الحكومة وقيام موظفيها بالمحاولات المعهودة زاد الأمور تعقيداً، وخصوصاً أن المعروف عن البطريرك ذاميانوس أن المال كان معبوده الوحيد يحصّله بكل وسيلة، ويفيض نسبة كبيرة منه على رجال الحكومة، وهؤلاء الذين يمكن أن يخدموا أغراضه (٩). وقد ممكن هذا الرجل من البقاء على سدة البطريركية حتى عام ١٩٣١، وقد جلب فيها أكبر قسط من العجز والقصور في إمكانيات البطريركية الأرثوذكسية، عا جعلها تصبح في نهاية القائمة من حيث خدماتها للرعية ورفع شأن الأرثوذكسية في البلاد المقدسة (١٩٠٠).

لقد كانت الأحوال الاقتصادية في المدينة المقدسة مناسبة، إذ إن الازدهار العمراني الذي ذكرنا بعض التفصيلات عنه كان يؤدي إلى عمالة كاملة لجميع العاملين في حقول البناء والإنشاءات. وقد استفادت من ذلك القرى والمدن المجاورة، حيث نشأ في بيت لحم وبيت جالا تخصص حرفي في مهن البناء المختلفة. أما الناحية الاقتصادية الأخرى التي كانت تشغل بال أهل القدس، وعلى الأخص المسيحيون منهم، فكانت السياحة الدينية، حيث تبارت أديرة الطوائف المختلفة على إنشاء النزل لاستقبال هؤلاء الزوار، علماً بأن عدداً لا بأس به من سكان القدس من الجالية اليهودية كانوا يعيشون بشكل مباشر أو غير مباشر على مختلف أنواع الصدقات التي كانت تجمع من أوروبا (١١). إلا أن التجارة بأنواعها المتعددة ظلت عماد الحركة الاقتصادية، وكانت تشتمل على الاستيراد عن طريق ميناءي غزة ويافا لجميع البضائع التي يحتاج إليها السكان من إنتاج أوروبي أو مصري، بينما كانت الطرق البرية هي التي يحتاج إليها السكان من إنتاج أوروبي أو مصري، بينما كانت الطرق البرية هي

<sup>(</sup>٩) قزاقيا، المصدر نفسه، ص١٨٩ و١٩٠.

<sup>(</sup>١٠) انطوان برترام وج. و. أ. ينغ، تقرير اللجنة \_ بطريركية أورشليم الارثوذكسية، ترجمة وديع البستاني (القدس: [د. ن.]، ١٩٢٥)، ص ٤٧.

<sup>(</sup>١١) فراّنكن [وآخرون]، القدس في التاريخ، ص ٢٨٤.

الشريان الحيوي لتزويد القدس بالحبوب من المناطق الأردنية. وقد برزت في هذا المجال عائلات اشتغلت بالتجارة من أمثال بطاطو وطليل ونصار وأبو صوان وحلبي، وقد تمكّنت من الامتداد شرقاً والاستثمار في الأراضي والعقارات، بحيث ارتهنت بعضها وتملّكت البعض الآخر في أثناء قيامها في الوقت نفسه بتجارة الحبوب، وخصوصاً القمح، وكذلك السمن والصوف.

ورد في سياق هذا البحث ذكر للعهد الحميدي الذي اتسم بالقسوة والعنف والتجسس على الناس من خلال ثلاثين ألف جاسوس (١٢)، علماً بأن حكم السلطان عبد الحميد هذا امتد بين عامي ١٨٧٦ و ١٩٠٨. ولذلك ليس من المستغرب أن يكون هنالك هذا التوجّه المستمر نحو العمل الوطني بين أوساط العرب المسلمين والمسيحيين، وخصوصاً أنهم كانوا يشعرون بخطر الاَستيطان الإسرائيلي وازدياد أعداد اليهود القادمين من مناطق بعيدة، وفي الوقت نفسه لا يرتاحون إلى تطورات الموقف في الأستانة بعد أن سيطرت فعاليات الاتحاد والترقى على مجرى الأمور في الدولة العثمانية، وأكدت هويتها التركية التي كان العرب يشكون منها بسبب التمييز الذي كانت تباشره في علاقاتها بالمناطق العربية، علماً بأن الحياة المسيحية في القدس التي كانت تتأثر بشكّل مباشر بالوجود الأوروبي فيها، كانت تتحسس الخلافات الدولية التي كانت تؤدي بدورها إلى خلافات بين الجاليات المختلفة في القدس نفسها، وهي التي كانت في الأساس سبب حرب القرم عام ١٨٥٦. وقد يكون عام ١٨٩٤ نقطة تحول عندما شعرت كل من فرنسا وروسيا بنيات ألمانيا التوسعية بعد أن قام مستشارها بسمارك عام ١٨٧٩ بعقد اتفاق عسكري مع النمسا، وقد شاركت فيه إيطاليا بعد ثلاث سنين، بحيث أصبح الحلف الثلاثي، عما أوجد شعوراً بالخطر لدى بقية الدول الكبيرة. ولكن بريطانيا رفضت الدخول في الحلف العسكري الدفاعي الذي عقدته فرنسا وروسيا، وقد اضطرت لمراجعة حساباتها عندما بدأت ألمانيا في بناء أسطول ضخم، مما جعلها تدخل في عام ١٩٠٤ في تعاهد مع فرنسا في ما سمي «الاتفاق الودي (Entente Cordiale). ومع أنه لم يكن حلفاً رسمياً، فإنه بلاً شك أوجد تعاوناً بين الدولتين لكبح جماح السيطرة الألمانية في أوروبا. وفي عام ١٩٠٧ قامت بريطانيا كذلك بتسوية خلافاتها مع روسيا، وعلى هذا أصبح الاتَّفاق يشمل بريطانيا وفرنسا وروسيا في الوقت الذي كان الحلف الدفاعي المقابل فيه يشمل ألمانيا والنمسا وإيطاليا وينذر بإشعال فتيل الحرب في أي وقت.

<sup>(</sup>۱۲) جورج أنطونيوس، يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية، تقديم نبيه أمين فارس؛ ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس (بيروت: دار العلم للملاين، ١٩٦٦)، ص ١٧٥.

لا تتوفر لنا في هذه الفترة معلومات أكيدة عن مشاعر السكان الحقيقية بسبب الخوف الذي كان يعتري الناس من الحكومة الجائرة، وخصوصاً المسيحيين العرب الذين كانوا يحاولون تأكيد هويتهم العربية في الوقت الذي كانت فيه العناصر التركية تتخذ مواقف غير ودّية تجاه العرب جميعاً، ناهيك عن العناصر التي كان لها توجّه إسلامي يؤكد أهمية استبعاد المسيحيين من كل ما كان له شأن بالحكومة أو الجيش. وكانت هذه الأمور تجري في الوقت الذي كانت فيه الخلافات الشديدة بين العرب الأرثوذكس والرهبان اليونان في البطريركية الأرثوذكسية في القدس تعقد الأمور أكثر فأكثر. والظاهر أن المسيحيين في هذه الفترة لم يكونوا يطمئنون إلى نيات الحكومة العثمانية تجاههم، وخصوصاً أن القرارات كانت تباع وتشترى، وكانوا يضطرون إلى المحافظة على معيشتهم وموارد رزقهم. وقد أورد السكاكيني نبذة عن لقاء بينه وبين وفد من مسيحيي يافا مؤلف من فرنسيس الخياط السكاكيني نبذة عن لقاء بينه وبين وفد من مسيحيي يافا مؤلف من فرنسيس الخياط مارس ١٩٦٤، أي قبل اشتعال الحرب العظمى الأولى بعدة أشهر، لدعوة المسيحيين مارس ١٩١٤، أي قبل اشتعال الحرب العظمى الأولى بعدة أشهر، لدعوة المسيحيين وقد أثبت في يومياته ما يلى:

"في المساء زارني فرنسيس الخياط وحنا العيسى، فجلسنا نتباحث في الأمر الذي حضرا من يافا لأجله. وبعد أخذ ورد في هذا الموضوع، قلت: "إذا كان غرضكم سياسيا، فأنا لا أستحسنه لأني عربي قبل كل شيء، وعندي أن الأفضل أن نؤلف حزباً وطنياً لجمع كلمة أبناء الوطن على اختلاف المذاهب والنحل لتنبيه الشعور الوطني وبث روح جديدة في النقوس. وحينئذ فإذا كان المنتخبون لمجلس المبعوثين مسلمين أو مسيحيين، فإنهم يشتغلون لما فيه خير الوطن».

وبما أننا لم نسمع قط عن تأليف حزب مسيحي، فالواضح أن الأغلبية العظمى بينهم لم تكن تفضل مثل هذا التوجّه على أساس أنهم عرب ولا حاجة بهم إلى حزب كهذا. الا أنه من الضروري أن نذكر أن المسيحيين في فلسطين لا بد وأنهم شعروا بالتجاوز عنهم الذي أبدته الدولة العثمانية عندما لم تعين أي منهم لعضوية مجلس المبعوثان الأول عام ١٨٧٦، ولم يعين واحد منهم لعضوية مجلس المبعوثان الثاني، بينما بحيث بقي التمثيل محصوراً بمندوب مسلم واحد هو يوسف ضيا الخالدي، بينما ضمت قائمة إعادة مجلس المبعوثان يوم ٢٤ تموز/يوليو ١٩٠٨ خسة فلسطينين هم: روحي الخالدي من القدس، وسعيد الحسيني من القدس، وحافظ السعيد من يافا، والشيخ أحد الخماش من نابلس، والشيخ أسعد الشقيري من عكا، ولم يكن بينهم والشيخ أحد الخماش من نابلس، والشيخ أسعد الشقيري من عكا، ولم يكن بينهم

مسيحي واحد (١٣٠). وكذلك كان الحال بالنسبة إلى اانتخابات عام ١٩١٢، حيث كان هنالك خمسة نواب من فلسطين، اثنان منهم من القدس، هما روحي الخالدي وعثمان النشاشيبي، وستة نواب في انتخابات عام ١٩١٤، ثلاثة منهم من القدس، هم راغب النشاشيبي وسعيد الحسيني وفيضي العلمي.

إلا أن الأيام مرت بطيئة متشابكة، واستمرت الأمور على حالها حتى ٢٨ حزيران/ يونيو ١٩١٤، عندما اغتيل الأرشيدوق فرنسيس فرديناند النمساوي وقرينته في سراييفو عاصمة البوسنة، على يد المتآمرين الصرب الذين كانوا يقاومون الاحتلال النمساوي للبوسنة عام ١٩٠٨. ونتيجة للتطورات التي تبعت هذا الحدث، قامت النمسا بإعلان الحرب ضد صربيا في ٢٨ تموز/ يوليو، ولحقتها ألمانيا بإعلان الحرب ضد روسيا في ١ آب/ أغسطس، وبعد ذلك ضد فرنسا في ٣ آب/ أغسطس. وعندما دخلت الجيوش الألمانية الأراضي البلجيكية، قامت بريطانيا بإعلان الحرب على ألمانيا في ٤ آب/ أغسطس ١٩١٤، عمَّا أدخل هذه الدول في أتون الحرب، بينما أعلنت إيطاليا أنها لن تتدخل بسبب أن الحرب ليست دفاعية بالنسبة إلى ألمانيا والنمساء ولكنها في أيار/ مايو ١٩١٥ رأت من المناسب أن تنضم إلى الحلفاء، بعد أن تلقت وعوداً باستلام مناطق إيطالية كانت خاضعة للحكم النمساوي. أما تركيا التي كانت تعتبر في الأوساط الأوروبية محميّة لألمانيا، فإنها قامت عند اندلاع الحرب بتوقيع معاهدة سرية مع ألمانيا، ولكنها بعد شهرين دخلت الحرب إلى جانب ألمانيا، وتبعتها في ذلك بلغاريا بعد سنة، بينما قامت اليونان ورومانيا بعد تأخير بالدخول إلى جانب الْحَلْفَاء، مما جعل الدول الأوروبية جميعاً تشارك في الحرب باستثناء إسبانيا وهولندا والدول الاسكندنافية وسويسرا. وقد ظلت الولايات المتحدة خارج الحرب حتى ٢ نيسان/ أبريل ١٩١٧ عندما أعلن الرئيس وودرو ويلسون أمام جلسة خاصة للكونغرس دخولها الحرب «للحفاظ على مبادئ السلام والعدل في حياة العالم».

هذه الأحداث المتتالية جعلت الحياة في القدس تتحول إلى حياة الشدّة التي تجلبها الحروب، وفي مذكرات أ. خليل السكاكيني تبدو لنا لمحات عن هذه الأحوال التي تغيّرت فجأة، بحيث إن الناس الذين كانوا يشاهدون مرور الفرق العسكرية الذاهبة إلى الحرب وقفوا، وكأن أحداً أخذ بمخنقهم، لا يتكلمون، وقد تولاهم

<sup>(</sup>١٣) انظر: خليل السكاكيني، كذا أنا يا دنيا، اعدتها للنشر هالة السكاكيني (القدس: المطبعة التجارية، ١٩٥٥)، ص ٧١؛ روبرت ديفرو، العهد العثماين الدستوري الأول (بلتيمور: [د. ن.]، ١٩٦٣)، ص ٢٦٩ وحسان حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، ١٨٩٧ ـ ١٩٠٩، ط ٣ (بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، ١٩٨٦)، ص ٣٠٠.

الانقباض وتملكتهم الوحشة. كما أن الحرب علّمت الناس الاقتصاد، بل التقتير، فقد كان مصروف العائلة اليومي لا يتجاوز الثلاثة قروش، وهو كناية عن الخبز والعنب والسلطة، وكأن الشدّة قد عيرت من طبيعتهم، فأصبحوا أكثر شجاعة لا يبالون بشيء، وأصبحوا أقرب إلى البساطة في لباسهم ومعيشتهم (١٤). إلَّا أن الحكومة، على ما يروى السكاكيني، أثقلت على الناس في تكليفها الأهالي بتدبير لوازم العسكر، بحيث جاوزت الحدّ، وجعلت الناس يضجّون من ثقل هذه التكاليف، ويخشون من أن لا يبقى شيء بين أيدي الناس. فلما نفد الحطب، قطعت أشجار الزيتون، واستولت الحكومة على المستشفيات الإنكليزية والفرنسية والروسية، وجعلت الرهبان والراهبات يخلون الأديرة، وأعلنت شبه منع تجول يبدأ في الساعة السابعة مساء، كما أن المسؤولين أذاعوا أن هذه الحرب تعتبر جهاداً مقدساً. وفي ١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩١٤، خرج المنادي يدعو الناس إلى اجتماع عمومي في ساحة الحرم الشريف للاحتجاج على روسيا وإنكلترا، فأقفلت المدينة وطاف الشبان المسلمون والمسيحيون بالأعلام، ثم نزلوا إلى الحرم، مسلمين ومسيحيين وإسرائيلين، حيث ألقى فيهم الشيخ عبدالقادر المظفر خطبة حماسية تحركوا بعدها إلى العمارة الروسية، حيث نادوا بسقوط الدولة الروسية الظالمة، ثم إلى دار القنصلية الألمانية، حيث حيّاهم قنصل ألمانيا وخطب فيهم بالتركية، شاكراً عواطف الأمة العثمانية نحو الأمة الألمانية، متمنياً لتركيا وألمانيا النصر على الأعداء (١٥).

واستمرت الحرب بكل ما فيها من معاناة وتعطيل للأعمال وانقطاع للزوار ونقص في الأرزاق والمؤن التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير. فكانت الأيام تمر ثقيلة وصعبة بالنسبة إلى جميع السكان في القدس، لا فرق في ذلك بين جنس ودين، حتى إذا جاء اليوم التاسع من كانون الأول/ ديسمبر ١٩١٧ دخل الجيش الإنكليزي القدس دون أي قتال فيها، بعد أن استسلم الأتراك. وعندها انتهى عهد الخوف، وبدأ عهد القلق والانتظار بعد أن علم الناس عن انسحاب روسيا من الحرب في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩١٧، وصدور وعد بلفور في ٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩١٧، وقد يكون إميل الغوري الزعيم الفلسطيني المعروف قد وصف الأمور بشكل جيد عندما تكلم على الملامح الاجتماعية في القدس في أواخر العهد العثماني، فكتب يقول: "إن التحسس بالطائفية والتمسك بالاعتبارات المحلية والإقليمية كانا لا يزالان قائمين في فلسطين، ولم يشكل التقسيم الطائفي والشعور بالطائفية مانعاً للاختلاط والتعامل في

<sup>(</sup>١٤) السكاكيني، المصدر نفسه، ص ٧١.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، ص ٨٣.

شتى بجالات الحياة، كما أن الاعتبارات المحلية كانت تقوّض الطائفية. فالقدس مقسمة إلى أحياء (حارات) شبه مستقلة، والمسلمون والمسيحيون من سكان الحي الواحد يعتبرون أنفسهم بجموعة قائمة بنفسها. وكان لسكان القدس اليهود حي خاص بهم، ولهم خارج السور أحياء جديدة. واقتصرت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين وبين اليهود على العلاقات التجارية وعلاقات شخصية محدودة، ولكن اليهود كمجموعة لم يتعرضوا لأي اضطهاده (١٦٠٠). ومن الضروري هنا أن نذكر أن الغوري لم ينشأ نشأة طائفية بحكم البيئة التي عاش فيها، فقد ذكر أن البيت الذي ترعرع فيه كان من البيوت التي تسرّب إليها الشعور بالعروبة. وقد ذكرت مقالة عن الغوري في الموسوعة الفلسطينية أن ذلك الشعور بالعروبة يرجع بصورة رئيسية إلى الحركة الأرثوذكسية التي قامت في القدس، ثم امتدت إلى سائر أنحاء فلسطين وشرقي الأردن، وهي حركة عربية محضة وشكلت بحقيقتها ودوافعها وتطوراتها قاعدة رئيسة من القواعد التي انطلقت منها الحركة الوطنية في فلسطين في القرن العشرين (١٧٠). وقد لاقت حركة التعريب هذه في البطريركية الأرثوذكسية في القرن العشرين المربية وللسلمين، عما جعل الغوري يقول: "إن ذلك أكبر دليل على نمو الروح العربية والشعور بالعروبة في فلسطين».

<sup>(</sup>١٦) إميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ٣ ج (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٧٢)، ج ٢: ١٩٢٢ ـ ١٩٣٧، ص ١٢.

<sup>(</sup>١٧) الموسوعة الفلسطينية، ٢ قسم في ١٠ مج (دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية، ١٩٨٤ ـ ١٩٩٠)، قسم ٢: الدراسات الخاصة في سنة مجلدات، مج ٢: المدراسات التاريخية، ص ٧٩٥.

and the place of experiences of typical and implication of the second of

AND AND THE SECOND STATES OF THE SECOND STATES OF THE SECOND SECOND STATES OF THE SECOND STAT

## الفصل الثامن

سقوط القدس بيد الحلفاء واشتداد الصراع

كانت نهاية الحرب العظمى الأولى بالنسبة إلى القدس في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر ١٩١٧ عندما دخلتها القوات البريطانية بقيادة الجنرال اللنبي، فخضعت أواسط وجنوب فلسطين للإدارة العسكرية البريطانية المباشرة حتى تموز/ يوليو ١٩٢٠. وقد تحسس خليل السكاكيني هذه التطورات القادمة نتيجة لذلك، فكتب في مذكراته يوم السبت في ١٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩١٧، أي قبل شهر من احتلال القدس قائلاً:

"منذ تسعة أيام أخذت الحكومة العثمانية تنسحب من القدس لأن الجيش الإنكليزي أصبح على الأبواب، وقد اختلفت آراؤهم في مصير القدس أو مصير فلسطين. فالبعض يقول إنها ستصير إنكليزية لأن الإنكليز هم الفاتحون، والبعض يقول إنها ستلحق بمصر، والبعض إنها ستصبح حرة. البعض يتأسفون على العهد العثماني ويتخوفون من العهد الجديد، لأنهم ألفوا القديم ولم يألفوا الجديد. البعض من المسلمين من الطراز القديم يتأسفون على تقلص ظل العثمانية عن هذه البلاد لأنهم يعتقدون أن ذهابها من هذه البلاد ضربة على الإسلام، وأن دخول الإنكليز يعزز النصرانية، ويعلي شأن الصليب. كما أن هناك فريقاً من المسيحيين الصعاليك من ينتظر مجيء الإنكليز لتعتز النصرانية. ومهما يكن الأمر، فإن هذه الأيام أهم أيام فلسطين التاريخية، وقد مرّت أجيال عليها وهي تنتظر مثل هذه الأيام»(١).

أما د. على المحافظة، فقد ذكر، بعد أن سجل أفكار السكاكيني، أن بين الفريق الذي رحب بالانكليز أولئك الذين تأثروا بالنشاط الإعلامي للثورة العربية الكبرى. وأشار إلى مقالة الشيخ محمد القلقيلي، رئيس تحرير جريدة الكوكب، وقصيدة الشيخ على الريماوي في مدح بريطانيا، والتي نشرت في ملحق جريدة فلسطين بمناسبة مرور السنة الأولى على احتلال القدس (٢).

<sup>(</sup>١) خليل السكاكيني، كذا أنا يا دنيا، أعدتها للنشر هالة السكاكيني (القدس: المطبعة التجارية، ١٩٥٥)، ص ٩٠.

 <sup>(</sup>٢) على محافظة، «التيارات السياسية في فلسطين في عصر النهضة،» ورقة قدمت إلى: المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام، ص ٣١٠ ـ ٣١١.

كانت الأيام التي أعقبت احتلال الجنرال اللنبي للقدس تنذر بالشر الذي جلبه التواطؤ الإنكليزي مع الصهيونية، والتنصل المطلق من التعهدات التي كانت الحكومة البريطانية قد أعطتها للجانب العربي برئاسة ملك العرب الحسين بن علي، لتشجيعهم على القيام بالثورة العربية ضد الحكم العثماني. وقد صعق العرب عموماً عندما علموا عن طريق الأنباء التي نشرت في صحف لندن يوم ٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩١٧ أن بريطانيا العظمي بشخص وزير خارجيتها اللورد آرثر بلفور قد أصدر بتاريخ ٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩١٧ كتاباً موجهاً إلى اللورد روتشيلد مؤكداً فيه قأن حكومة بريطانيا تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين (٣). إلا أن ردّة الفعل في فلسطين على وعد بلفور كانت ضعيفة، كما يقول د. علي محافظة. ويورد لذلك أسباباً عدة، نقلاً عن خليل السكاكيني، وهي «أن العرب كأنوا من الضعف والإعياء بحيث لا يستطيعون معهما أن يهتموا بشيء، وأنهم قدروا أن الوعد قد صدر لضرورات حربية اقتضتها أوضاع الحرب العالمية الأولى»(٤). الآأنه من الإنصاف أن نذكر أن العرب في فلسطين، على رغم الظروف القاسية وأوضاع الحرب، لم يتأخروا في إعلان احتجاجهم على وعد بلفور. فالجمعية الإسلامية المسيحية في يافا قدمت احتجاجاً شديد اللهجة إلى الجنرال اللنبي في أيار/ مايو ١٩١٨، وأتبعته بمذكرة إلى الجنرال كلايتون في ٢ تشرين الثاني/ نوفمبّر ١٩١ُ٥٠).

كان عرب فلسطين ينظرون إلى هذه التطورات بعين الحذر بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وكانت عواطفهم تساند الحكومة العربية التي أقامها الملك فيصل في دمشق. وخير من كان يمثل الشعور العام بين السكان هو هذا التجمع الذي كان عنوانه «الجمعية الإسلامية المسيحية في القدس»، وكان من أعضائها المسلمين عارف الدجاني وموسى كاظم الحسيني ومحمد يوسف العلمي وجميل الحسيني والشيخ طاهر أبو السعود وجودة النشاشيبي، ومن المسيحيين الأرثوذكس خليل السكاكيني ويعقوب فرّاج والياس مشبك وأنطوني الغوري وإبراهيم شماس، ومن المسيحيين اللاتين شكري الكارمي وبطرس الحلاق ولطفي أبو صوان، ومن البروتستانت شبلي الجمل. وكان عدد الأعضاء فيها يزيد على الأربعين، وكان هنالك أيضاً النادي العربي والمنتدى الأدبي، وقد قاما بالاحتفال بعيد استقلال العرب في ٩/٥/٩١٩ إحياء لذكرى الثورة العربية التي انطلقت في ٩ شعبان ١٩١٤هـ، وحضر الحفلة معتمدو الدول

 <sup>(</sup>٣) الموسوعة الفلسطينية، ٢ قسم في ١٠ مج (دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية، ١٩٨٤ ـ ١٩٩٠)،
 قسم ١: القسم العام في أربعة مجلدات، مج ١: أـث، ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) محافظة، المصدر نفسه، ص٣١٠.

<sup>(</sup>٥) السكاكيني، كذا انا يا دنيا، ص ١٣٨.

والضباط البريطانيون، واختتمت بالنشيد الذي كان وضعه السكاكيني يوم التحاقه بالجيش العربي ومطلعه (٦):

أيها المولى السعطيم فسخر كا السعرب ملك المنابي

والحقيقة أن الفلسطينيين عادوا وقدموا وجهة نظرهم الجماعية في هذا الموضوع المهم في عام ١٩٢١ عندما أرسلوا وفداً رسمياً إلى لندن مطالبين بنقض التصريح لأنه يتعارض مع عهد عصبة الأمم (٧٠).

كانت هذه الأمور المصيرية تتمحض في الوقت الذي كانت فيه الحكومة البريطانية سائرة في تنفيذ برنامجها. ففي يوم ٢٨ كانون الأول/ ديسمبر ١٩١٧، أي بعد أربعين يوماً من دخول القوات البريطانية إلى القدس، قام الجنرال اللنبي القائد العام لهذه القوات بتعيين السير رونالد ستورز (Sir Ronald Storrs) حاكماً عُسكرياً للقدس (٨). وكانت أولى مهامه تأمين القوت الضروري لسكان المدينة بعد أن كان الجوع قد انتشر بينهم، وبناء على اتصال له مع القائد العام بدأت تصل إلى المدينة سيارات الشحن من الساحل محملة بالطحين، وذلك تعويضاً عن النقص الذي حصل نتيجة انقطاع التموين من شرقى الأردن التي كان ما زال في قبضة القوات العثمانية. وبعد أن تم التغلب بشكل مرض على هذه الصعوبة، وجّه الحاكم العسكري الجديد اهتمامه نحو معالجة النواحي المعيشية الأخرى. وهو يذكر في مذكراته زياراته لجميع الهيئات والمواقع الدينية، ومن بينها زيارة إلى مجمع اليهود الأوروبيين الأشكناز الذين كانوا يعرفون في القدس بالسكناج، وهم الذين لا يعرفون سوى اللغة اليهودية التي كانت منتشرة في شمال أوروبا والسماة باليديش، وقد طلبوا منه أن يزودهم بنسخة أصلية من وعد بلفور. كما يذكر أن عدد اليهود السكناج هؤلاء في القدس يبلغ ستة عشر ألفاً، بينما يبلغ عدد اليهود الشرقيين الذين يعرفون بالسفارديم أربعة عشر ألفاً، في الوقت الذي لم يتمكن من معرفة عدد اليهود الذين وفدوا من بخارى الموجودين في المدينة، وما زالوا يلبسون أزياءهم التي كانوا يلبسونها في بلدانهم الأصلية، ولا عدد اليهود اليمنيين. أما بالنسبة إلى البطريركية الأرثوذكسية، فيذكر أنه كان في استقباله ثمانية من المطارنة، وحوالي اثني عشر من الكهنة والمساعدين الذين أعلموه أن البطريرك اليوناني ذاميانوس (Damianos) كان قد نفاه الأتراك مع جميع أعضاء

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر نفسه، ص ١٨٢، والموسوعة الفلسطينية، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٧) الموسوعة الفلسطينية، ص ٤١٧.

Ronald Storrs, Orientations (London: Nicholson and Walson, 1943), p. 285.

المجمع إلى دمشق (٩). وقد تظلموا له من أن هؤلاء الأتراك نهبوا جميع موجودات البطريركية، وأنهم تمكنوا بشقَ الأنفس من المحافظة على المكتبة والأيقونات والقناديل، وبعدها قام بزيارة إلى الحرم القدسي، وأرسل بتحياته إلى المفتى كامل الحسيني. وفي اليوم التالي زار رئيس البلدية حسن الحسيني ابن عم المفتى، حيث علم أن عدد المسلِّمين يقارب الأحد عشر ألف نفس من السنَّة أتباع المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي. أما بخصوص الأرمن، فقد قام بزيارة البطريركيتين الأرثوذكسية والكاثوليكية، حيث وجد أن دير الأرمن الأرثوذكس في حارة الأرمن يشكو من غياب البطريرك أورمانيان (Ormanian) وأعضاء المجمع المقدّس الذين أبعدهم الأتراك إلى دمشق (١٠)، وأن عدد الأرمن الأرثوذكس في القدس يتراوح بين ٨٠٠ و ١٠٠٠ نفس مع حوالي ثلاثماثة من اللاجئين، بينما كان اللاجئون الأرمن في السلط يزيدون على عدة منات، وكانت حاجتهم الكبري هي إلى الطعام. وقد سمع الحديث نفسه في البطريركية الأرمنية الكاثوليكية ، حيث لا يزيد عدد أفراد الرعية على المانة والخمسين، مع عدد صغير من اللاجئين وعدد يراوح الأربعمائة لاجئ في مدينة السلط. أما الروس، فكانوا قد غادروا جميعاً، بينما أضطر الألمان إلى المغادرة بسبب الحرب، مما تركِ المجال واسعاً لنشاط الرهبان والإرساليات من جنسيات الدول الحليفة: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. ففي الجانب اللاتيني، كان هنالك الكاردينال كماصي (Camassei) البطريرك اللاتيني، والراهب فرديناندو دايوتاليفي (Ferdinando Diotallevi) كبير الرهبنة الفرنسسكانية، حيث اضطر إلى أن يطمئنهما إلى أن البروتستانت لم يكونوا يحاولون التبشير بين صفوف اللاجئين عن طريق إقامة الصلوات باللغة الإنكليزية، وإنما كانوا فقط يرتبون لهم مكان الصلاة في الدير الذي وضعته بطريركية اللاتين تحت تصرف اللاجئين من السلط، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة بلغتهم العربية (١١)ً.

وبالإضافة إلى هؤلاء اللاجئين من السلط، يذكر حاكم القدس العسكري أن الهاربين من معاملة الأتراك السيئة تبعوا القوات البريطانية التي اضطرت إلى إطعامهم وإسكانهم، وأنه كان بينهم سبعة آلاف من اللاجئين الأرمن والسريان واللاتين والأرثوذكس والبروتستانت والمسلمين (١٢). ومن الملاحظ أنه لا يذكر المسلمين إلا في نهاية القائمة لأن أعدادهم لم تكن كبيرة، عما يظهر أن التشدد التركى تجاه السكان غير

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه، ص ٢٩٥.

المسلمين كان أشد لكونهم مسيحيين، مثلهم في ذلك مثل الحلفاء الذين كانوا يحاربون الدولة العثمانية، إلا أن السكان عموماً في المدينة المقدسة لم يتعرّضوا للمعاناة بالطريقة نفسها التي عانى فيها السكان تحت حكم الأتراك في مناطق أخرى، وخصوصاً في لبنان.

إن احتلال القدس من قبل الإنكليز، كان ولا شك مصدر سرور وفخر كبيرين لهم، في الوقت الذي كان فيه الفرنسيون والإيطاليون يشعرون بنقص كبير في نتائج مشاركتهم أثناء الحرب العظمى لعدم حصولهم على أي جزء من هذا الإنجاز العظيم. وقد ألمح ستورز إلى شعور عدم الرضا هذا الذي كان يبديه زميله في البعثة البريطانية الفرنسية الملحقة بالحملة في فلسطين. ففي إحدى ملاحظاته يقول إن جورج بيكو يشكو إلى درجة الإزعاج من عدم اعتبار الوجود الفرنسي على قدم المساواة مع الوجود البريطاني، بحيث إنه أشار إلى رسالة مارك سايكس، وهو الذي كان زميلاً لبيكو في إعداد اتفاقية سايكس - بيكو المشهورة لتقسيم بلاد الشام بين الحلفاء، والرسالة مؤرخة بتاريخ ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ١٩١٧، حيث يقول فيها "لقد فهمت من بيكو أنه جداً مستاء من وجوده، ومن الوضع العام للإفرنسيين في فلسطين» (١٣).

يذكر المؤلف كذلك الصعوبات التي واجهها عندما اشتكى عدد من المسيحيين العلمانيين بأنه لا يجوز أن تظل مفاتيح كنيسة القيامة في عهدة آل نسيبة وآل جودة الذين يرجح أنهم تولوا هذه المهمة منذ عهد السلطان الملك الكامل بعد أن وقع معاهدة عام ١٢٢٩ مع الإمبراطور فريدريك الثاني أثناء الحروب الصليبية، وكيف أنه لجأ إلى قواعد الستاتيكو لحل هذا الإشكال عندما أعلم المحتجين بأنه من الضروري التمسك بمتطلبات الستاتيكو، أي الوضع الراهن (١٤٠). ومن المفيد أن نذكر في هذا الصدد بأن الحماية الثلاثية من قبل الحلفاء ظلت سارية منذ احتلال القدس وحتى النهاء مؤتمر سان ريمو في نيسان/ أبريل ١٩٢٠، وأنه على الرغم عن ذلك، فقد بقيت الحراسة الثلاثية من قبل الجيش البريطاني والكتيبة الفرنسية والكتيبة الإيطالية على باب كنيسة القيامة حتى تم سحبها جميعاً بترتيب مشترك عام ١٩٢٢.

وكانت هنالك مشاكل أخرى بين الطوائف المختلفة، وبين بعض تلك الطوائف والسلطة العسكرية. فقد حاول الحاكم العسكري ستورز إقناع رهبان الفرنسيسكان بعدم بناء كنيسة على أنقاض كنيسة جستنيان (Justinian) في حديقة الجثمانية الخالية من البناء والواقعة قرب الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، على أساس أن بقاءها كما ظلت

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه، ص ٢٩٧.

لقرون عديدة هو أدعى إلى تعرّف الناس على طبيعة الحياة التي عاشها السيد المسيح في القدس قبل تسعة عشر قرناً ونيف. ولكنه لم يفلح في مسعاه، وبنيت كنيسة الجثمانية الرائعة في حديقة الجثمانية. أما في حالة أخرى، فقد أفلح في إقناع الطوائف الثلاث التي تشارك في المزارات، بحسب ترتيبات الستاتيكو، بأن تتم إزالة الحائط الذي أقامه بطريرك الروم الأرثوذكس أمام الأيقونستاس في كنيسة المهد في بيت لحم في أوائل القرن التاسع عشر، بحجة أنه يمنع تدنيس حرمة الكنيسة من قبل الزوار المسلمين، وحتى يمنع ادعاء أي فريق منهم بملكية المكان في ما بعد، أصرّ على دفع النفقات من غصصات منصبه. وكانت هنالك حالة طارئة في مناسبة مهمة يتطلع إليها بشوق جميع غصصات منصبه. وكان قد أعد للأمر عدته، وأمر أن تكون هنالك حراسة مشدّدة قوامها الأرثوذكس، وكان قد أعد للأمر عدته، وأمر أن تكون هنالك حراسة مشدّدة قوامها الثاني والعشرين من أيار/ مايو ١٩١٨ فوجئ بطلب من الروم الأرثوذكس وجميع المطارنة في المناسقدام مطران أو كبير أساقفة بسبب غياب بطريرك الأرثوذكس وجميع المطارنة في المنفى في دمشق.

وبعد دراسة جميع الإمكانات، تقرّر أن يكون المترئس أثناء الاحتفالات كبير الأساقفة بورفيريوس الثاني (Porphyrios II) رئيس دير القديسة كاترينا في سيناء، فحضر ونصب قائمقاماً بطريركياً، وتوليّ إدارة جميع المراسم، حيث تمكّن بمساعدة الحاكم العسكري من تفادي مشاكل الازدحام الكبير الذي يحصل في هذه المناسبات وضربات العصي التي يوجهها المتعصبون من الأرمن إلى رئيس الاحتفال أثناء انشغال الناس بمشاهدة النور المقدس (١٥). وبمناسبة الحديث عن احتفال سبت النور، يذكر هنا التقليد القديم الذي يقوم فيه الأرثوذكس العرب من أهل المدينة المقدسة بحمل أعلامهم في مواكب هذا اليوم. وقد ذكر العارف ثلاث عشرة عائلة عربية لأفرادها الحق في حمل أعلامها، وهي (٢٦):

| (٣) عائلة الحبش          | (٢) عائلة الأجرب | (١) عائلة سليمان           |
|--------------------------|------------------|----------------------------|
| (٦) عائلة كتوعة          | (٥) عائلة القرعة | (٤) عائلة الحرامي البغل    |
| (٩) عائلة المحشي         | (٨) عائلة كتن    | (٧) عائلة الشماع           |
| (١٢) عائلة علوشيه/ عنصره | (۱۱) عائلة منصور | (١٠) عائلة أبي زخريا/ شهلا |
|                          |                  | (١٣) عائلة أبي زخريا       |

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، ص ٣٠٦\_٣٠٧.

<sup>(</sup>١٦) عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس (القدس: مكتبة الأندلس، ١٩٦١)، ص ٥٢١.

وقد أوردتها يسرى جوهرية عرنيطة بتعديل بسيط في كتابها الفنون الشعبية في فلسطين، كما ذكرت أن لعائلة العقروق حق دق النواقيس في كنيسة القيامة، بينما يوزع البطريرك النور، ويعطي فنداً إلى خوري الطائفة، وفنداً إلى أحد أفراد عائلة سليحيت نيابة عن الطائفة وأبنائها العرب، ثم فنداً إلى رجل مفوض من طائفة الأرمن (١٧).

كان الحكم العسكري البريطاني في القدس في حدَّ ذاته متأثراً إلى حدَّ كبير بنيات الساسة البريطانيين، وعلى رأسهم اللورد بلفور صاحب الوعد المشهور ووزير الخارجية، والجنرال اللنبي رئيس إدارة مناطق العدو المحتلة O.E.T.A. Occupied) Enemy Territory Administration). وواضح في مذكرات ستورز مدى الانحياز الذي كانوا يبدونه عموماً للصهيونية، كما أنه يؤكد مخالفاتهم الصريحة لقواعد الستاتيكو، لأنهم كحكومة عسكرية كان واجبهم الأساسي إدارة المناطق كما لو أنها كانت كمصر مثلاً، حيث تستعمل لغة المحتل الإنكليزية كلغة رسمية مع ترجمة بالعربية لكل ما يصدر من تعليمات، في الوقت الذي تعامل فيه الأقليات المهمة، مثل اليهود والأوروبيين والأرمن وغيرهم، كما تعامل في أماكن أخرى. إلا أن الوضع في فلسطين نتيجة للتواطؤ الإنكليزي كان خلاف ذلك، فجميع الأوامر والتعليمات كانت تصدر باليهودية تماماً كالإنكليزية والعربية. وفي محاولة لإيجاد عذر لهذه المخالفة للتقاليد العسكرية، يؤكد ستورز أن وعد بلفور الذي صدر يوم الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩١٧ ولاقي تقريباً القبول الجماعي من العالم قبل ميلاد عصبة الأمم وإصَّدار صك الانتداب، كان يعطي الحكومة العسَّكرية الحقُّ بالتعامل مع الصهيونية على هذا الأساس الواقعي (١٨). ولا شك في أن هذا الوضع الشاذ لم يخف على القيادات العربية في القدس خاصة، وفي فلسطين عامة، فقد تنادي القوم في أواخر عام ١٩١٨ إلى عقد مؤتمر عربي في القدس. وحضرت الوفود يوم ٢٥ كانون الثاني/ يناير ١٩١٩ بهدف أن يبحث المؤتمر في مصير فلسطين وسائر شؤونها، ولكن السلطات تمكنت من إقامة العثرات في سبيل عقده لثلا يتألف في فلسطين رأى عام أو هيئة تمثله. ولذلك تحوّل الاهتمام العربي إلى نشاط الجمعية الإسلامية المسيحية في القدس التي كانت تضم أربعين عضواً من المسلمين والمسيحيين، وتدعو إلى الجامعة العربية، واعتماد فلسطين جزءاً منها، واعتماد سمو الأمير فيصل بن الحسين كممثل للجامعة العربية في مؤتمر الصلح (١٩).

<sup>(</sup>١٧) يسرى جوهرية عرنيطة، الفتون الشعبية في فلسطين (عمان: [د. ن.]، ١٩٨٨)، ص ١٧٤.

Storrs, Orientations, p. 301.

<sup>(</sup>١٩) السكاكيني، كذا أنا يا دنيا، ص ١٦٥.

مقابل هذه المواقف الضعيفة من الجانب العربي، كان هنالك نشاط محموم في الجانب الصهيوني، كان من نتيجته تعيين السير هربرت صموثيل (Sir Herbert Samuel) مندوباً سامياً لفلسطين، حيث وصل إلى دار الحكومة في القدس يوم ٣٠ حزيران/ يونيو ١٩٢٠ (٢٠٠)، وكان عهده وعهد من تبعه في الإدارة البريطانية لفلسطين تكملة للترتيبات التي أعدتها الحكومة البريطانية لتنفيذ وعد بلفور وتحويل البلاد إلى وطن قومي لليهود.

كان الوجود المسيحي العربي في القدس أثناء هذه الأحداث المصيرية يعاني غياباً واضحاً عن مسرح الأحداث، فالحكومة العسكرية مهتمة في الدرجة الأولى باليهود، وبعد ذلك بالمحافظة على علاقات مناسبة مع الوجودين الفرنسي والإيطالي في الأراضي المقدسة عن طريق الفاتيكان في روما والرهبنات والبطريركيات والأديرة في القدس. أما الكنائس الشرقية، فهي التي كانت تعاني صعوبات جمة ليس أقلها هذا العدد الكبير من اللاجئين المسيحيين وغياب الرئاستين الأرثوذكسية اليونانية والأرمنية الأرثوذكسية في المنفى في دمشق، وعدم وجود أي تنظيم للوطنيين الأرثوذكس، وهم أكثرية المسيحيين، ليجمع شملهم، ويجعل لهم قيادة يمكنها توجيه الجهود نحو استخلاص الحقوق التي اغتصبها الرهبان اليونان، ومساندة النضال الوطني ضد مؤامرات تحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود.

إلا أن الشعور الوطني وجد له متنفساً في صفوف المهاجرين الفلسطينين في أمريكا، ففي كتاب أصدرته عام ١٩١٩ «الجمعية الفلسطينية لمقاومة الصهيونية في نيويورك» بإدارة حنا صلاح، ابن رام الله، وخريج الجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة هارفرد الأمريكية، نجد مجموعة من المقالات التي كتبها عن فلسطين وعن قضيتها، مجموعة من الشباب الفلسطينيين في المهجر، ومعظمهم من القدس ورام الله وبيت لحم.

وكانت بداية الكتاب لمحة تاريخية عن «فلسطين: سكانها ومن هم» بقلم د. فيليب حتى، أستاذ التاريخ الشرقي في جامعة كولومبيا في نيويورك، والذي أشار إلى تعددية الأجناس والأصول بسبب هذه الموجات المتعاقبة من الازدياد السكاني، مؤكداً في الوقت ذاته أن ليس في العالم بقعة من الأرض أتحفت العالم بما أتحفته به فلسطين من دين ومدنية باعتبار مساحتها وعدد سكانها. ثم قدّم أبحاثاً تتعلق بجغرافية البلاد والزراعة والتجارة والصناعة، وقد تطرق من خلالها إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين

Storrs, Ibid., p. 337. (7 •)

يقابلها هجرة الفلسطينين إلى المهاجر التي كانت إحدى الأسباب التي وطدت قدم البهود في البلاد .

وكانت مقالة يعقوب حنظل عن صناعة الصدف في الأراضي المقدسة والتجارة بوجه عام، تبعتها مقالة عن التهذيب بقلم خليل طوطح، بينما كتبت فكتوريا طنوس عن حالة المرأة الاجتماعية، ود. فؤاد شطاره عن الإصلاح الصحى، حتى إذا اتجهت الأبحاث إلى الموقف السياسي أورد الكتاب خمسة فصول، وكانت بعنوان "نحن والصهيونيون، بقلم د. نجيب كاتبة، و«الحركة الصهيونية: ما لها وما عليها»، لحبيب كاتبة، و«أفضل الرسائل لقاومة الصهيونين»، لمغنم، وابين سوريا وفلسطين»، للدكتور رشيد تقي الدين، و«السؤال الكبير: هل نحن أمة؟»، للدكتور فيليب حتى. ومن الجدير بالملاحظة أن مغنم مغنم طالب أهل فلسطين بأن يسبقوا الصهيونيين إلى العمل في جميع المجالات، وذكر عشرة مجالات للعمل، كان آخرها مطالبته بسنّ الشرائع لتقييد المهاجرة. أما مقالة د. فيليب حتى، فقد كانت تدور حول سورية التي «ليس فيها وحدة قومية ولا دينية. إن الوحدة اللغوية، وهي الأهم، حاصلة. ولذا نحن لسنا أمة، ولكن المادة المطلوبة لصيرورتنا أمة هي جاهزة وحاضرة، ولا ينقصنا سوى الإرادة». وكانت خاعة الكتاب مقالة للدكتور سليم شحادة جورج، رئيس تحرير المجلة العربية سابقاً، وعنوانها «نظرة إلى مستقبل فلسطين»، شرح فيها أبعاد الخطر الكامن، مؤكداً «أننا يجب أن لا ننسى أن مستقبل فلسطين يتوقف قبل كل شيء على أهلها واهتمامهم بأمرها. إنه يتوقف على نظرهم إلى الأمام واستخدامهم مبادىء العلم الصحيح (٢١).

ذكرنا في الفقرة السابقة الوضع الصعب الذي كانت تعانيه البطريركية الأرثوذكسية في القدس التي كان يرأسها البطريرك ذاميانوس الذي بعد أن عاد من المنفى في دمشق عام ١٩١٩، عقب انتهاء الحرب، لم يحسن الإمساك بزمام الأمور. فأدت سياسته وتبذيره إلى تحميل البطريركية ديناً كبيراً تجاوز ألـ ٥٥٦٠٠٠ جنيه استرليني على رغم البيوعات الكثيرة للعقارات والأراضي التي كانت تملكها البطريركية المقدسية في أواسط أوروبا (٢٢٠)، وجعلت الأرثوذكس العرب والرهبان اليونان يعترضون على ذلك. إلا أن محاولة الرهبان إنزال البطريرك عن الكرسي

 <sup>(</sup>٢١) حنا صلاح، فلسطين وتجديد حياتها: كتاب جامع لمباحث تاريخية وعمرانية واجتماعية وسياسية
 عن فلسطين (نيويورك: الجمعية الفلسطينية لمقاومة الصهيونية، ١٩١٩)، ص ١٦١ و١٩٩.

<sup>(</sup>۲۲) شحادة خوري ونقولا خوري، خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية (القدس: مطبعة بيت القدس، ١٩٢٥)، وط ٢ (عمان: [د.ن.]، ١٩٩٢)، ص ٢٩٦.

البطريركي بسبب خلافاتهم وطموحاتهم الشخصية لاقت رفضاً قاطعاً من الوطنيين الأرثوذكس الذين لم يكونوا يوافقون على هذا التفرّد اليوناني بشؤون البطريركية المقدسية. ولذلك قاموا ضد المحاولة، وأفلحوا في تعطيلها بعد مناوشات كثيرة بين الرهبان والبطريرك من جهة، والطائفة العربية من جهة أخرى. وفي ٢٧ آب/ أغسطس ١٩١٩ حضر مندوب البنك اليوناني المللي للمفاوضة مع البطريركية بشأن القرض الذي تنوي عقده لأجل وفاء دينها الضخم بفائدة ٣ بالمئة على شرط أن تربط به جميع أملاكها غير المنقولة في فلسطين، ما عدا المزارات الشريفة، بصفة رهن حتى تسديد القرض مع فائدته على أقساط طويلة تستغرق السنين الطوال (٢٣٠). وبهذا دخلت الحكومة اليونانية صلب الصراع الأرثوذكسي في الأراضي المقدسة بشكل مباشر، بعد أن كانت في السنين السابقة تعمل من وراء الكواليس. وعلى رغم أن الأرثوذكسية السيحية في الأراضي المقدسة هي في الحقيقة مسيحية وطنية في فلسطين لكونها كنيسة شرقية في بلد شرقي (٢٤٠)، فإن العنصر اليوناني الحكومي والشعبي لم يغير من مواقفه شرقية في بلد شرقي (٢٤٠)، فإن العنصر اليوناني الحكومي والشعبي لم يغير من مواقفه على رغم الكثرة الساحقة من العرب. ولتأكيد هذه الحقيقة، يمكننا العودة إلى أرقام السكان التي أوردها إحصاء عام ١٩٢٢ في القدس لنجد أن توزيعهم كان كالتالي:

المسلمون: ١٣٤١٣ المسيحيون: ١٤٦٩٩ اليهود: ٣٣٩٧١

في الوقت الذي ارتفعت فيه جميع الأرقام في ١/ ٤/ ١٩٤٥ لتصبح كالتالي:

المسلمون: ٣٠٦٣٠ المسيحيون: ٢٩٣٥٠ اليهود: ٩٧٠٠٠

وكان التوزيع حسب المناطق ٣٣٦٠٠ من العرب في البلدة القديمة، و٣٦٥٠٠ في البلدة الجديدة يقابلها ٢٤٠٠ من اليهود في البلدة القديمة، و ٩٧٠٠٠ في البلدة الجديدة (٢٥). ومن الثابت أن معظم السكان المسيحيين كانوا من الأرثوذكس العرب.

لم تستقر الأحوال بين الجانب العربي الوطني في البطريركية الأرثوذكسية والرهبان اليونان، ولا بين الرهبان أنفسهم. واستمرت الشكاوى والشكاوى المضادة بين الفرقاء، مما حدا المندوب السأمي البريطاني السير هربرت صموثيل على تعيين لجنة عليا بتاريخ ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٢١ مؤلفة من السير أنطون برترام (Mr. Harry Charles Luke) كبير قضاة سيلان، والمستر هاري شارلز لوك (Mr. Harry Charles Luke)

<sup>(</sup>٢٣) انطوان برترام وهاري شارلز لوك، تقرير اللجنة التي هينتها حكومة فلسطين للراسة أوضاع البطريركية الأرثوذكسية في القدس ([د. م.]: مطبعة جامعة اوكسفورد، ١٩٢١)، ص ١٩١٠.

<sup>(</sup>٢٤) (٢٤) العارف؛ المفصل في ثاريخ القدس، ص٤٣٠ .

مساعد حاكم القدس العسكري، للنظر في ما إذا كانت هنالك سلطة بموجب قانون الكنيسة الأرثوذكسية الذي يمكن بواسطته إصدار أحكام بشأن الخلافات هذه، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وما هي أنجع السبل لمعالجة مديونية البطريركية؟ كما تم تعيين الأرشمندريت تيموثيوس ثيميليس (Archmandrite Timotheos Themeles) الذي أصبح في ما بعد بطريركاً للقدس، ويعقوب فرّاج وجورج سكسك كمقررين لهذه اللجنة.

ومن الغريب أن هذا المندوب السامي الذي اشتهر بانحيازه إلى بريطانيا واليهود، والذي اتخذ الكثير من القرارات التي كانت تمهد الطريق، ليس فقط نحو إقامة الوطن القومي اليهودي، حسب وعد بلفور وصك الانتداب على فلسطين، وإنما لتأسيس القومي اليهودية (٢٦٠)، كان هو نفسه الذي عاد فشكل لجنة عليا ثانية بتاريخ ٢٧ شباط/ فبراير ١٩٢٥ من كل من السير أنطوان برترام الذي ورد ذكره سابقاً والسيد ج.و.أ. ينغ (Mr. J. W. A. Young)، وذلك للنظر في ضرورة تنقيح الأنظمة السلطانية الصادرة عام ١٨٧٥، والبحث في لزوم ضمانه لحق دخول أبناء الطائفة الأرثوذكسية العربية في أخوية القبر المقدس، والنظر في إقامة بحالس البطريركية الأورشليمية المختلطة المؤلفة من كهنوتيين وعلمانيين، وما يكون لها من وظائف وصلاحيات ودراسة أية مسائل أخرى مختلف عليها بين الطائفة الأرثوذكسية العربية والبطريركية الأرثوذكسية في القدس في القدس في القدس بيزنطي عقيم لا طائل تحته، ولكنه بلا جدال أشغل الرأي العام في القدس بشكل خاص، وفي فلسطين بشكل عام لسنين طويلة.

<sup>(</sup>٢٦) سحر الهنيدي، الثقة المقودة: السير هربرت صموتيل والصهيونية والفلسطينيون (لندن: [د. ن.]، ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢٧) انطوان برترام وج.و. أ. ينغ، تقرير اللجنة . بطريركية أور اليم الارنوذكسية، ترجمة وديع البستاني (القدس: [د. ن.]، ١٩٢٥)، ص ١.

## (الفصل التاسع

تطور المجتمع في القـدس بيـن عامي ١٩١٧ و١٩٦٧

كان الانتداب البريطاني على فلسطين بداية كارثة حلت بالحقوق العربية وبالوجود العربي الإسلامي المسيحي في الأراضي المقدسة. وقد شارك الجميع في محاولاتهم لردع الأخطار القادمة بشكل أعطى للتآخي الإسلامي \_ المسيحي صفة خاصة كعلامة ميزة في التاريخ الإنساني خلال القرن العشرين. ويعتبر المؤتمر العربي الفلسطيني الذي عقد سبع دورات بين عامي ١٩١٩ و١٩٢٨ مؤسسة وطنية تشبه المجالس النيابية في بلد حرم أبناؤه العرب من عمارسة حق اختيار المندوبين بسبب تسلط بريطانيا على مقدراتهم من خلال صك الانتداب. ومن الجدير بالذكر أن انتخاب المندوبين إلى دورات هذا المؤتمر، لم يتمّ وفق قاعدة محددة، وإنما من خلال الجمعيات الإسلامية المسيحية والهيئات الشعبية الأخرى في فلسطين. وقد راوح عدد المندوبين إلى هذه الدورات بين ٢٧ و٢٢٧ مندوباً من القدس ومدن فلسطين وأقضيتها، بينهم عدد كبير من العاملين في الحقل السياسي من الذين تولوا مناصب عالية خلال الحكم العثماني أو ممن كانوا أعضاء في الجمعيات السياسية وأصبحوا في ما بعد أعضاء في الجمعيات الوطنية الفلسطينية (١). وقد كان بينهم عدد من المسيحيين الذين شاركوا في جميع نشاطات هذا المؤتمر والمؤتمرات التي تبعثه والعمل الوطني بشكل عام. واستمرت اللجنة التنفيذية برئاسة موسى كاظم الحسيني حتى عام ١٩٣٤ عندما حلَّت نفسها، وأصبح المفتي الحاج محمد أمين الحسيني زعيم الحركة الوطنية الفلسطينية. وإن لنا في مقالات إميل الغوري وكتبه، وهو الذي أصبح من أركان الحركة الوطنية هذه، سجلاً وافياً عن هذه الفترة ومقاومة العرب فيها للظلم البريطاني والاستيطان اليهودي(٢).

وردت في الفصول السابقة إشارات كثيرة إلى الغزو الصهيوني لفلسطين أثناء الحكم العثماني والمساعدات التي بدأ يتلقاها بعد احتلال البلاد من قبل البريطانيين

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفلسطينية، ٢ قسم في ١٠ مج (دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية، ١٩٨٤ ـ ١٩٩٠)، قسم ١: القسم العام في أربعة مجلدات، مج ٤: ل ـ ي، ص ٣٦٨ ـ ٣٧٥.

<sup>&#</sup>x27; (۲) انظر: إميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ٣ ج (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٧٢)، ج ٢: ١٩٣٢ ـ ١٩٣٧، ج ٣: ١٩٣٩ ـ ١٩٤٧.

أصحاب وعد بلفور. وقد كان لهذه الأوضاع السياسية أثرها الكبير في مسيرة الكنيسة التي كانت تربطها ببريطانيا العظمى روابط خاصة، وهي الكنيسة البروتستانتية في الأراضي المقدسة، «فبينما كان المطران بلايث (Blyth) يعمل في إمبراطورية تركية لا تتعاطف مع عمله، وجد المطران ماكنس (Macinnes) (مطران القدس ١٩١٨ - ١٩٣١) نفسه تحت سلطة حكومة بريطانية تتعاطف معه ومع عمله، لكنه واجه صعوبات ومشاكل مستمرة نتيجة لسياسة حكومة الانتداب البريطانية في فلسطين، وهي سياسة إقامة وطن يهودي في فلسطين على أساس وعد بلفور» (٣٠). وقد كان لهذه العلاقة بين الكنيسة الأنغليكانية في بريطانيا وبين الكنيسة البروتستانتية في القدس رد فعل قوي لدى البروتستانت العرب بسبب الخذلان الذي أصابهم نتيجة تنفيذ السياسة البروتستانت كانوا من أشد المتحمسين للقضية الوطنية، وأنهم كانوا دائماً في طليعة العاملين من أجلها في الحقول السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أمثال شبلي الجمل، ود. عزت طنوس، وفؤاد سابا، والمطران ايليا خوري، والمطران سمير قفعيتي.

أما الطوائف المسيحية الأخرى في القدس، فقد كان الأرثوذكس مشغولين بصراعهم الداخلي بين الكهنة اليونان والبطريرك ذاميانوس من جهة، وبين العنصر اليوناني والأرثوذكس العرب من جهة أخرى، عما أدى إلى قيام هذا الارتباط القوي بين النهضة الأرثوذكسية العربية وبين النهضة العربية الوطنية، على أساس أنهما حركتا تحرر من نير الاستعمار اليوناني في الحالة الأولى، والبريطاني في الحالة الثانية، وقد ورد في الفصول السابقة ذكر واف لرجالات الأرثوذكس الذين ساهموا في حركة التحرر الوطني، والذين وطدوا دعائم التلاحم الوطني الإسلامي المسيحي في جميع المجالات، إلا أنه من المؤسف أن الأوضاع السياسية والعسكرية في العهد العثماني وخلال عهود الانتداب البريطاني والوحدة مع الأردن والاحتلال الإسرائيلي، كانت جميعها ضد التحرر الأرثوذكسي العربي في بطريركيتهم في القدس لأسباب وعوامل غتلفة لا بجال لذكرها في هذا البحث، وما زالت هذه القضية الوطنية التي أشغلت الرأي العربي العام في الأردن وفلسطين منذ عام ١٨٧٧ سبباً مهماً لنزاع مصيري نظراً والعقارات التي تملكها البطريركية في فلسطين، وخصوصاً في القدس بالنسبة إلى والعقارات التي تملكها البطريركية في فلسطين، وخصوصاً في القدس بالنسبة إلى والعقارات التي تملكها البطريركية في فلسطين، وخصوصاً في القدس بالنسبة إلى والعقارات التي تملكها البطريركية في فلسطين، وخصوصاً في القدس بالنسبة إلى

<sup>(</sup>٣) رفيق فرح، تاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس، ١٨٤١ - ١٩٩١، ج ٢ (القدس: [د. ن.]، ١٩٩٥)، ص ١٧٧.

مشاريع الاستيطان الإسرائيلي، حيث أفلحت إسرائيل في السيطرة بوسائلها المعروفة على جزء كبير من هذه الأراضي والعقارات، ولا تزال تحاول تملّك ما تبقى منها في حوزة البطريركية الأرثوذكسية المقدسية المغلوبة على أمرها.

وننتقل إلى الحديث عن الطوائف الكاثوليكية، وفي مقدمتها طائفة اللاتين الذين سيطرت على مقدراتهم الدينية البطريركية اللاتينية في القدس، التي يرأسها البطاركة اللاتين الوافدون من روما، والذين كانوا بسبب جنسيتهم وولائهم يعملون بوحى من سياسة الفاتيكان التي كان همها ضمان حرية العبادة، والزيارة إلى الأماكن المقدسة، والمحافظة على الأوقاف الكاثوليكية التي تديرها الرهبانيات تحت إشراف حراسة الأماكن المقدسة. ومن الثابت أن اهتمام الكنائس الكاثوليكية المحلية في هذه الفترة انصب على زيادة أعداد الرعايا الكاثوليك الذين كانوا في ازدياد مستمر بسبب الجهد الذى كان يبذل لتحويل العرب الأرثوذكس إلى المذاهب الكاثوليكية المختلفة بواسطة إدخال أبنائهم في المدارس الكاثوليكية، والتساهل في بعض النواحي الاجتماعية، كزواج الأقارب الذي لا تقره الكنائس الأرثوذكسية. وقد أوردت إحصائية تفصيلة نشرت في كتاب أصدرته البطريركية اللاتينية عن تاريخها في الفترة (١٨٤٨ ـ ١٩٣٨) أعداد المسيحيين في القدس في مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين، نبيّنها أدناه نظراً لأهمية ما ورد فيها من التفصيلات، مع ملاحظة أن جميع الكنائس الشرقية قد وصفت بأنها «منشقة» (Dissident)، بينما وصفت جميع الكنائس البروتستانتية بأنها «محتجّة» (Protestant)، وأن هذه الطوائف قد ذكرت مجتمعة في قائمة واحدة، بينما ذكر الكاثوليك في قائمة منفصلة، حيث بلغ مجموع المسيحيين ٢٥ ألف نفس، في الوقت الذي كان فيه المسلمون يعدّون ٣٠ ألف نفس، واليهود ٨٠ ألف نفس (١٠).

الجدول رقم (٩ - ١) أعداد المسحيين في القدس بحسب مذاهبهم

| الطوائف الشرقية                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| الطائفة                                        | العدد |
| الروم الأرثوذكس Greci Dissidenti Ortodossi     | ۸۰۰۰  |
| Siriani Dissidenti Giacobiti السريان اليعاقبة  | V • • |
| الأرمن الجرجوريون Armeni Dissidenti Gregoriani | 4     |

يتبيع

Allessandro Possetto, Il Patriarcato Latino di Gerusaleme (1848-1938) (Milano: El Cura di (£) Croatia, 1938), pp. 567-568.

|                                           | تابىع   |
|-------------------------------------------|---------|
| الأقباط Copti Dissidenti                  | ١٠٠     |
| الأحباش Abissini Dissidenti               | 1       |
| الأنغليكان Anglicani Protestanti          | 7       |
| المشيخيون Presbiteriani Protestanti       | 1       |
| اللوثريون Luterani Protestanti            | 7       |
| الهيكليون Templari Protestanti            | Y • • • |
| السبتيون Avventisti Americani Protestanti | ٥٠٠     |
| الأصدقاء Quakeri Americani Protestanti    | 0 + +   |
| المجموع                                   | 174.    |
| الطوائف الغربية                           |         |
| اللاتين Cattolici Latini Romani           | ٥٩٨٥    |
| الروم الكاثوليك Melchiti Greci Cattolici  | 777     |
| الأرمٰن الكاثوليك Armeni Cattolici        | ۳.,     |
| السريان الكاثوليك Siri Cattolici          | 14.     |
| الكلدان الكاثوليك  Caldei Cattolici       | ٥٠      |
| المجموع                                   | 7777    |

ومن الجدير بالملاحظة عند دراسة هذا الجدول أن أعداد الروم الأرثوذكس قد تناقصت خلال القرن التاسع عشر بسبب التبشير وتحوّل عدداً لا بأس به من العرب الأرثوذكس إلى الكنائس الأخرى بسبب الاختلافات الكبيرة بين العرب واليونان، والفساد المستشري في أوساط بطريركية الروم الأرثوذكس.

وتلقي الحقائق التالية ضوءاً على الصورة الحقيقية لأوضاع الطوائف المسيحية في الفترة التي تبعت انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين:

ا \_ الروم الأرثوذكس في الغالبية عرب، ولكن بينهم عدداً قد يصل إلى الخمسة بالمئة من اليونانيين، بينهم هؤلاء الذين ولدوا في البلاد، وأولاء الذي وفدوا للإقامة، وخصوصاً أعضاء أخوية القبر المقدس من الرهبان أو تلاميذ الرهبنة.

٢ ـ الأرمن والأقباط والأحباش هم حفدة عائلات سكنت في القدس منذ أوقات مختلفة، وكان حضور معظمهم في الأصل للزيارة، وقد استقروا بعدها وأصبحوا من أهل القدس.

" - جميع طوائف البروتستانت من الأنغليكان والبرسبيتريان واللوثريين والهيكلين والسبتين والكويكرز هي طوائف جديدة نمت بسبب الجهود التبشيرية ، بدءاً منذ أواسط القرن التاسع عشر ، ومع أن بينهم عدداً من غير العرب وهم من المبشرين والواعظين ، فإن معظمهم رعايا هذه الكنائس هم من العرب الأرثوذكس المذين تحوّلوا عن مذهبهم بسبب الشعور بالاستياء من الرئاسة الروحية اليونانية. وقد كان لتوفير فرص التعليم للأولاد والبنات الشأن الأكبر في إقناع أعداد كبيرة من الأرثوذكس لتغيير مذهبهم ، وقد يكون نجاح الكويكرز في رام الله هو السبب الأساسي في ارتفاع عدد المهاجرين إلى أمريكا من منطقة رام الله.

٤ - أما اللاتين، فلا شك في أن معظمهم رعايا الكنيسة اللاتينية، وقد كانوا أصلاً من العرب الأرثوذكس وتحولوا عن مذهبهم بسبب التبشير وإتاحة الفرص أمام أبنائهم للالتحاق بالمدارس التي فتحها اللاتين في أرجاء البلاد، إلا أنه من المعروف أن نسبة الأجانب بين اللاتين كانت نسبة عالية قد تصل إلى العشرين بالمئة بسبب الأعداد التي كانت تفد من البلدان اللاتينية، مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، لأسباب دينية. ومن الجدير بالذكر هنا أن التأثير اللاتيني في منطقة القدس وبيت لحم وبيت جالا أدى إلى نسبة كبيرة من الهجرة إلى بلدان أمريكا الجنوبية.

٥ - من المستغرب أن هذه الحملات التبشيرية استمرت بين أوساط الأرثوذكس العرب لفترات طويلة، وأنها لم تلق أية مقاومة تذكر من الرهبان اليونان المسيطرين على البطريركية الأرثوذكسية والمشغولين بخلافاتهم والتهم المتبادلة بالفساد بينهم. وقد يكون صحيحاً القول إن أعداد الأرثوذكس رعايا بطريركية القدس كانت ستكون أقل كثيراً لولا الجهد الروسي الذي منع تحول أعداد أكبر من الأرثوذكس العرب إلى المذاهب البروتستانتية واللاتينية في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، عندما قامت الجمعية الروسية بهذا الجهد الكبير في تأسيس المدارس والهيئات، ليس في القدس فقط، وإنما في أرجاء بلاد الشام.

طبيعة الصراع بين العرب من جهة، واليهود وحلفائهم البريطانيين من جهة أخرى، أوضحت من دون أي إبهام أن الصراع مصيري، ولذلك جنّد الشعب الفلسطيني جميع قواه، وأعرب عن مقاومته من خلال الاجتماعات والتظاهرات وإرسال الوفود وعقد المؤتمرات، ولم يتأخر رجال الدين عن المشاركة في جميع هذه النشاطات، خصوصاً بعد أن تولّى الحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا زمام الأمور، عند انتخابه لشغل مركز الإفتاء عام ١٩٢١، ورئاسة المجلس الإسلامي الأعلى عام ١٩٢٢، لسنين عديدة، حيث كانت وفاته عام ورئاسة المجلس الإسلامي الأعلى عام ١٩٢٢، لسنين عديدة، حيث كانت وفاته عام

١٩٧٤. وقد برز في هذه الفترة رجالات كان في مقدمتهم مطران الروم الكاثوليك غريغوريوس حجّار الذي اشتهر بفصاحته وقوة بيانه ومقدرته الخطابية، حتى سماه رية ودين و مطران العرب». وقد ألقى خطاباً عام ١٩٢٤ أمام الشريف الحسين بن على ملك الحجاز يهنئه بصدور فتوى من الحاج أمين الحسيني يبايعه فيها خليفة للمسلمين، فقال المطران حجار «باسمي، وباسم المسيحيين الفلسطينيين الذين لي شرف تمثيلهم، أقف أمامكم لأعلن لكم بأننا نحن نصارى فلسطين عرب نتمسك بأرضنا وندافع عنها، ونحن سكان الأرض الأصليين، وقد عشنا مع إخواننا المسلمين طيلة قرون بأمانة ومحبة، ونريد أن نكمل هذه الحياة معاً لنجاهد ضد المؤامرات التي تحاك على وطننا. لقد كان إسلامكم من أيام عمر بن الخطاب يعاملوننا معاملة الأخ لأخيه، ولا نريد أن يتغير شيء فيها $^{(0)}$ . ولما اشتدت حركة مقاومة تسرّب الأراضي إلى الصهيونيين، تجنّد رجال الدين لمساندة هذه الحركة، فعقد في القدس يوم ٧/ ٨/ ١٩٣٤ مؤتَّر لرجال الدين المسلمين أصدر فتوى واضحة تكفِّر كلُّ عربي يبيع أرضاً أو يتوسط لبيع أرض لحساب الصهيونيين. وفي يوم ٢٩/٨/ ١٩٣٤ عقد مؤتمر لرجال الدين المسيحيين العرب الأرثوذكس في القدس حضره ٧٣ كاهناً أرثوذكسياً، ودام انعقاده ثلاثة أيام أعلن المؤتمر في نهايته «تمسكه بالميثاق الوطني الفلسطيني» الصادر عام ١٩٢٢، وقرر رفض الخضوع للأنظمة والقوانين الموضوعة لقهر العرب وإضعافهم وإكراههم على بيع الأراضي، وعدّ هذه المقاومة فرضاً دينياً على كل عربي. وقرر أيضاً أن أي مسيحي يبيع أرضاً أو يتوسط لبيعها إلى الصهيونيين خائن لدينه ووطنه لا يصلي عليه ولا يدفّن في مقابر المسيحيين (٦). وقد كانت جميع هذه الحركات تواكب الثورات الشعبية الَّتي كان أولها عام ١٩٢٠، تبعتها ثورة ١٩٢٩، فثورة ١٩٣٥، وثورة ١٩٣٦ التي استمرت حتى عام ١٩٣٩، ولم تتوقف إلا بسبب اشتعال الحرب العظمى الثانية.

ومن الطبيعي أن الفلسطينيين شعروا بالأهمية البالغة للنواحي الاقتصادية خلال مرحلة الاستهداف هذه لشراء أراضيهم واقتلاع جذورهم من مدنهم وقراهم، فحاولوا إفشال ذلك المخطط بتفعيل إمكانياتهم الاقتصادية المحدودة في الوقت الذي كانت تتمتع فيه الحركة الصهيونية بدعم غير محدود من يهود العالم. وكان أهل القدس بشكل خاص معنيين بتنشيط السياحة التي كانت في القرنين الأخيرين مصدر رزق جيد لهم، مع ما يتبع ذلك من تأسيس للفنادق والنزل واهتمام بتجارة «السنتواري»

<sup>(</sup>٥) فرح، المصدر نقسه، ص١٩٩.

<sup>(</sup>٦) الموسوعة الفلسطينية، ص ٦٧٢.

ووكالات السفر والنقل وتبادل السلع المختلفة الأخرى التي يتزايد الطلب عليها من قبل الحجاج والزائرين.

ومن المفيد أن نذكر أسماء العائلات المسيحية التي كان لها نشاط في الحقول المختلفة في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين (٧):

الفنادق والنزل: لورنزو، مرقص، منصور، كرادشة، صوالحة، صلاح، المازه، حداد، ناصر، رفيدي، وأصحاب الأميركان كولوني.

توزيع الأدوية: حلبي، عطالله، سعيد، مرقص، مافروميخاليس.

تجارة السيارات ومستلزماتها: طنوس، سلامة، همصي، منصور، مارتو، نعمان.

تجارة المأكولات: لويزيدس، أنطونيادس، فريج، زافريادس، اشتكلف، ستراغاليس، خيس.

تدقیق الحسابات: سابا وشرکاؤهم وعلی رأسها فؤاد صالح سابا، جورج خضر، حنا بواب.

السفر والنقل: مروم، داود، زنانيري، فراج، سحار، سنونو.

السنتواري: ديب، طليل، حلاق، ميو، دحبور، شاغوريه.

تجارة مواد البناء: قطان، محشى، مروم، مني.

توزيع الكتب والطباعة: سعيد، حبش، حلبي، دردريان ومطابع الأديرة.

التجارة العامة: البينا، فريج، قلبيان، قطّان، كتانة، منة، يغنم، حارنة، طليل، ديب.

التأمين: شركة التأمين العربية، ومديرها العام باسم أمين فارس وعدد من التوكيلات لشركات إنكليزية وكندية.

إنتاج الثلج والمشروبات الغازية: ممتاز وخميس، شاكر.

الأشغال الميكانيكية: نصار.

 <sup>(</sup>٧) بالإضافة إلى المعلومات الشخصية وما تفضل به الأصدقاء من أبناء القدس تمت الاستعانة في إعداد هذه المعلومات بما ورد في دليل هاتف القدس وجنوب فلسطين لسنة ١٩٤٦ الذي أظهرت دراسته التفوق العددي الكبير لأرقام هواتف اليهود بالمقارنة مع عدد أرقام هواتف العرب.

ومن الملاحظ أنه لم تؤسس في القدس صناعات مهمة، ويرجع هذا إلى طبيعة المدينة المقدسة وعدم توفر الأراضي الزراعية أو الموارد الطبيعية حولها، مما جعل الاهتمام يتحول بشكل كبير إلى تنمية السياحة وزيارات الحجاج.

إلا أن هذا النشاط الاقتصادي كان يواكبه نشاط ثقافي على رغم الصعوبات الكبيرة التي كان يفرضها الانتداب على السكان العرب، وكذَّلَك ظروفُ الحرب التي استمرت أربع سنوات مرهقة. ولا شك في أن الرهبانيات والكنائس المختلفة مع كلُّ ما يرتبط بها من نشاطات اجتماعية وخيرية وثقافية، كان لها دور كبير في هذا المجال، إلا أن النهضة العربية الأرثوذكسية التي كانت تقاوم في سبيل استرداد الحقوق العربية التي اغتصبها الرهبان اليونان، أعربت عن نفسها بتأسيس نادي الاتحاد الأرثوذكسي الذي لعب دوراً عربياً بارزاً في حياة القدس الوطنية والاجتماعية منذ بداية الأربعينيات، كما تأسست الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية التي كانت لها فروع في مدن فلسطين المختلفة، في الوقت الذي بدأت الصحافة الفلسطينيّة تنشر الكثير مما يساعد على إذكاء الروح الوطنية ويوحي إلى كل الفلسطينيين والعرب أن هذه الهجمة الاستعمارية تشكّل خَطَراً داهماً على الجّميع بلا استثناء. وكانت الثورة في هذه الأثناء تشتد كل يوم، ولدى مقتل حاكم لواء الجليل أندروز (Andrews) في تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٣٧، قامت السلطات البريطانية بملاحقة أعضاء اللجنة العربية العليا، ونفي عدد منهم إلى جزيرة سيشل. وكان من بينهم فؤاد سابا الذي لم يعد مع رفقائه في المنفى إلا في منتصف كانون الثاني/يناير ١٩٣٩ (٨)، بينما كان عدد آخر من هُوُّلاء المناضلين قد تشرَّد ولجأ إلى لبنان ومصر، وقد اضطر إميل الغوري إلى الالتجاء إلى بيروت مع عدد كبير من الوطنيين (٩).

وفي ٧ شباط/ فبراير ١٩٣٩ انعقد في لندن مؤتمر المائدة المستديرة الذي كانت بريطانيا قد دعت إليه الفلسطينيين والدول العربية، والذي افتتحه رئيس الوزراء نيفيل شمبرلين (Nevil Chamberlain)، وشارك فيه وزير المستعمرات البريطاني مالكولم ماكدونالد (Malcolm Mcdonald)، والأمير عمد عبدالمنعم ولي العهد رئيساً لوفد مصر، والأمير فيصل بن عبدالعزيز رئيساً لوفد السعودية، وسيف الإسلام عبدالله رئيساً لوفد اليمن، ورئيس وزراء شرقي الأردن، ورئيس وزراء العراق، بالإضافة إلى وفد فلسطيني برئاسة جمال الحسيني، وعضوية عوني عبدالهادي وراغب النشاشيبي وأمين التميمي وجورج أنطونيوس وحسين الخالدي ويعقوب فراج وعبد اللطيف

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٩) الغوري، فلسطينَ عبر ستين عاماً، ج ٢: ١٩٣٢\_١٩٣٧، ص ١٧٣.

صلاح وألفريد روك ويعقوب الغصين وفؤاد سابا وموسى العلمي (١٠٠). ويلاحظ هذا الدور الكبير الذي خصص لأهل القدس، فقد مثّلهم عن المسلمين كل من جمال الحسيني وراغب النشاشيبي وحسين الخالدي وموسى العلمي، وعن المسيحيين جورج أنطونيوس ويعقوب فراج وفؤاد سابا. ومن المؤسف أن الحكومة البريطانية اتخذت قراراً بإنهاء جلسات المؤتمر كي يتسنّى لها الانفراد بإصدار بيان نتائجه وإعلان سياستها الجديدة التي أصدرتها في «الكتاب الأبيض» بتاريخ ١٧ أيار/ مايو ١٩٣٩، حيث قابله العرب واليهود بالرفض (١١).

وعندما يتساءل المرء عن أوضاع العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في ظروف كهذه، قد يكون إميل الغوري ابن القدس الأرثوذكسي، مع إخوانه من أمثال جورج أنطونيوس وخليل السكاكيني، من أقدر الناس على وصف الأحوال التي كانت سائدة بين سكان فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني. وفي بحث بعنوان «سياسة فرق تسد»، يذكر الغوري تفاصيل المؤامرات البريطانية في سبيل تحطيم الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين عن طريق تقوية الطائفية البغيضة، «إذ إنها كانت تظن أن المسيحيين من الفلسطينيين سيقفون إلى جانبها ويؤيدون برنامجها، فهي دولة مسيحية، وملكها هو «حامي الإنجيل»، ولذلك فإنه لم يكن من المعقول في نظر الإنكليز أن يعارض المسيحيون سياسة دولة مسيحية وخطتها. وكان من العوامل التي حملت بريطانيا على هذا الظن اعتقادها بأن المسيحيين مختلفون مع المسلمين، وأن بين الفريقين كراهية طائفية ودينية وتبايناً في الآراء والاتجاهات، وأنَّ المسيحيين يعطفونُ بوصفهم أقلية في البلاد على الأقلية اليهودية فيها. وبالإضافة إلى هذا الفهم الخاطئ والتبسيط الكبير للأمور، كانت بريطانيا تعتقد أنها بسبب البعثات والمدارس التبشيرية التي كانت لها في الأراضي المقدسة قبل الحرب العظمي، فإن لديها أصدقاء يمكنها الاعتماد عليهم، «فراحت تحاول إيهام المسيحيين بأنها دولة مسيحية صادقة واجبها الأول الاهتمام بمصالحهم وكيانهم وصيانة حقوقهم ومقدساتهم، ولكن جهودها في هذا السبيل ذهبت دون جدوى، وردّ عليها أهل البلاد بتشكيل الجمعيات الإسلامية \_ المسيحية لمعارضة السياسة البريطانية اليهودية. وقد اختير هذا الاسم الطائفي المظهر لقيادة الحركة الوطنية للتدليل على متانة الأخوة وعمق التفاهم والتعاون بين السلمين والمسيحيين ١٢١). وقد ذكر الغوري عدة محاولات قامت بها بريطانيا لإشعال نار

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>١١) الموسوعة الفلسطينية، ص ٥١ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>١٢) الغوري، المصدر نفسه، ج ١ ص ٢١٦.

الفتنة، ولكن الشعور الوطني سيطر على جميع المواقف. وهكذا تغلّبت الوحدة بين المسلمين والمسيحيين على جميع الجهود والمساعي التي بذلت لفصمها (١٣٠).

ومن الضروري أن نشير إلى أهمية الشعور الوطني والنشاط الذي كان يتطلع إليه العرب الأرثوذكس في هذه الفترة من خلال تأسيسهم لنادي الاتحاد الأرثوذكسي يوم ٢٠ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤١ في محاولة لتفعيل نشاطهم السياسي الذي كانت تقاومه سلطات الاحتلال بجميع الوسائل، ولذلك، فإنهم للحصول على موافقة السلطات لهم على تأسيس هذا النادي، أعلنوا أن الغاية من تأسيسه هي "دينية خيرية ثقافية اجتماعية رياضية، والعمل على ما يعود على الطائفة الأرثوذكسية والمجتمع العربي بالخير والفائدة». كما أنهم أعلنوا أن «النادي لا يتدخل في الشؤون السياسية مطلقاً»، في الوقت الذي كان النادي يستضيف فيه كبار الكتّاب والمفكرين في الوطن العربي الذين كانوا يقدمون المحاضرات عن العروبة والإنجازات العربية في حقول الفتوحات والعلوم والآداب، وخصوصاً حضارتهم الراقية في بلادهم، وفي أواسط الفتوحات والعلوم والآداب، وخصوصاً حضارتهم الراقية في بلادهم، وفي أواسط النادي عن طريق قبولهم كأعضاء مؤازرين "وإعطاء الحق للهيئة الإدارية أن تنتخب أي شخص قام بعمل مفيد للمجتمع العربي كعضو شرف، على أن لا يحدّد عدد هؤلاء أي شخص قام بعمل مفيد للمجتمع العربي كعضو شرف، على أن لا يحدّد عدد هؤلاء الأعضاء». وقد أصبح كثيرون من المسلمين أعضاء بهذه الوسيلة (١٤٠٠).

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>١٤) جميع هذه المعلومات متوفرة في كتاب: القانون الأساسي لنادي الانحاد الأرثوذكسي في القدس (١٤) جميع هذه القدس: مطبعة بيت القدس، [د.ت.])، وقد طبع هذا الكتاب بعد تأسيس النادي يوم ٢٠ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤١.

## لالفصل لالعاشر

الوحدة الأردنية ـ الفلسطينية

نتيجة لأحداث ١٩٤٨ توجه العرب الذين ظلوا في المناطق الفلسطينية غير المحتلة من قبل اليهود، والذين لجأوا إلى الأردن، نحو الوحدة مع الأردن. وقد عقد لتحقيق هذا الهدف أول مؤتمر شعبي في أريحا يوم ١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٨، واتخذ قراراً يقضي بوحدة الضفة الغربية مع الضفة الشرقية (الأردن) تحت ظل العرش الهاشمي، وقد وافق جلالة الملك عبدالله على هذا التوجّه، وأصدر مجلس الوزراء الأردني بلاغاً قال فيه: "إنها أي الحكومة - تقدر رغبة سكان فلسطين المحتلة في مؤتمر أريحا في ما يتعلق بوحدة البلدين الشقيقين، وستبادر إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية لتحقيقها». وفي ٢٨ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٨ انعقد مؤتمر آخر في نابلس لجميع من لم يشاركوا في مؤتمر أريحا، وأرسلوا بعد انتهاء المؤتمر وفداً لمقابلة الملك عبدالله لتقديم قراراتهم إليه، فرحب بهم. وفي عمان اجتمع مجلس الأمة الأردني، واتخذ قراراً بالموافقة على قرارات مؤتمري أريحا ونابلس (١٠).

وبدأت نتيجة لهذه الأحداث المشاركة الأردنية ـ الفلسطينية في عضوية الوزارات ومجالس الأعيان والنواب والدوائر الحكومية المختلفة، وكانت المشاركة المسيحية واضحة باستمرار، حيث كان أنسطاس حنانيا ابن القدس الأرثوذكسي أول وزير فلسطيني من المدينة المقدسة عندما تولى الوزارة في ١٢ نيسان/ ابريل ١٩٥٠، بينما بدأ أبناء القدس المسيحيون بملء المقاعد المخصصة لمدينتهم في مجلس النواب، حيث كان من بينهم: عبدالله نعواس، أنطون عطائله، يعقوب زيادين (٢١)، ايغور فراج، أنطون البينا، يوسف عبده، إميل صافية، متيا مروم، إميل الغوري، أمين مراج، أما في مجلس الأعيان، فقد مثل القدس كل من أنسطاس حنانيا وأنطون عطائله ود. داود حنا، وقد تولى كل من أنسطاس حنانيا وأنطون عطائله وفؤاد فراج الوزارة عدة مرات.

<sup>(</sup>۱) هاني سليم خبر، السجل التاريخي المصور، ١٩٢٠ ــ ١٩٩٠ ط ٢ (عمان: [د. ن.]، ١٩٩١)، ص. ٢٩ ــ ٣٠ ـ ٣٠.

 <sup>(</sup>۲) الدكتور يعقوب الزيادين أصلاً من قرية السماكية في الكرك ولكنه خدم كطبيب في القدس وحصل على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجلس النواب الخامس الذي امتدت ولايته من ۲/ ۱۰/۱۰/ حتى ١٩٥٦/ ١٠/ ١٩٥٧ وحل عمله ايجور فراج.
 ۲۱/ ۱۰/ ۱۹٦۱ وقد فصل من المجلس بسبب مواقفه السياسية في ۳/ ۱/۱۰/ ۱۹۵۷ وحل محله ايجور فراج.

في خضم هذه الأحداث المصيرية، ظهر أن التطورات الكبيرة التي حصلت على الساحة السياسية أوجدت للقدس وسكانها أهمية خاصة. فقد برزت المدينة إلى الواجهة نظراً لمركزها الديني عالمياً، وتشبث كل من العرب واليهود بوجهات نظرهم بالنسبة إلى الحقوق فيها بعد أن أصبحت مقسمة بينهم. وقد كان للمسيحيين فيها دور مهم في عرض وجهة النظر العربية على اعتبار أن السيحيين في الغرب قد يصبحون أكثر اقتناعاً بوجهة النظر العربية عندما يعرضها مسيحى عربى من مدينة القدس العربية عاش هو وأجداده القرون الطوال في راحة وهدوء مع أبناء القدس المسلمين الذين كانوا شركاءه في السراء والضراء. إلا أن تطورات الأمور بعد حرب ١٩٤٨ ، والتغيير الكبير الذي شهدته القدس، جعلت حياة أهلها عر في دوامة مضنية. فقد كانوا قد بدأوا في تضميد جراحهم وإعادة حياة القدس العربية إلى وضع أقرب إلى الطبيعي عندما قتل الملك عبدالله الأول ظهر يوم الجمعة في ٢٠ تموز/يوليو ١٩٥١ داخل المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. إلا أن الأمور عادت إلى مسيرتها الطبيعية عندما تمت المناداة يوم ٦ أيلول/سبتمبر ١٩٥١ بالملك طلال ملكاً دستورياً على الأردن، وتولى ابنه الأمير الحسين بن طلال ولاية العهد طبقاً للمادة (٢٢) من الدستور، حتى إذا تبين أن مرض الملك طلال لا يرجى شفاؤه تسلم العرش الملك حسين في الثاني من شهر أيار/مايو ١٩٥٣، وبدأت بالنسبة إلى القدس والأردن بضفتيه فترة بأهرة ضاعت جميع إنجازاتها في حرب ١٩٦٧ واحتلال القدس بأكملها من قبل الإسرائيليين(٢).

لإعطاء القارئ فكرة عن الأوضاع التي كانت سائدة في القدس بعد حرب ١٩٤٨ مباشرة، أشير إلى خطاب كان قد قدمه في اجتماع نادي الروتاري في القدس روحي الخطيب الذي واكب مسيرة المدينة طيلة حياته، وانتخب عضواً في أول مجلس بلدي للمدينة بعد النكبة الأولى عام ١٩٥١، واختارته الحكومة الأردنية رئيساً لبلدية القدس يوم ١٩٥١/١/١٩٥١، وأصبح أميناً لها عام ١٩٥٩، حيث ظل بعدها أميناً لها بكل مشاعره الأمينة والمخلصة حتى وفاته. يذكر الخطيب الأوضاع في القدس، فيقول إن عدد السكان العرب في القسم العربي من المدينة المقدسة انخفض من ٩٠ ألف نفس إلى ٣٣ ألف نفس، بينما تقلصت مساحتها من ١٢ ميل مربع إلى الميلين والنصف، وكانت تعاني عدم توفر الماء والكهرباء والفنادق والموارد المالية، بحيث أصبح أهلها أقرب إلى الفقر، ولكنها بعزم ومثابرة أهلها وتعاونهم تمكنت من إعادة البناء، حيث

<sup>(</sup>٣) منيب الماضي وسليمان موسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين (عمان: [د. ن]، ١٩٥٩)، ص ٥٥٣ وما بعدها.

ارتفع فيها عدد الفنادق إلى ثلاثة وعشرين تحتوي على ٧٨٠ غرفة، وتم تأسيس ٢٨ شركة سياحية و ١٨ فرعاً لشركات الطيران، وتحسن إنتاج وبيع مواد السنتواري التي أصبح يقوم بها ٦٨ محلاً، بالإضافة إلى التطور الكبير في حقول خدمات النقل والسفر (١٤).

ومن الإنصاف أن نذكر لروحي الخطيب خدمته المتفانية لمدينة القدس العربية، وهو الذي قضى عمره في تأدية أمانته نحوها. وقد كان من أكبر العاملين في حقل تنمية العلاقات الودية الإسلامية - المسيحية، وكان يهتم أكبر الاهتمام بالأماكن المقدسة بشكل لفت اهتمام العالم أجمع، وأثار إعجاب الناس بالطريقة السمحة التي كانت تستقبل بها المدينة المقدسة هذه الأفواج من الزائرين والسواح. وقد أدى ذلك خلال سنوات قليلة إلى عودة أهل القدس إلى ربوعها، فتضاعف العدد حتى بلغ ٦٢ ألف نفس حسب الإحصاء الحكومي للسكان عام ١٩٦١. وفي عهد الأمين روحي الخطيب، تمّ عام ١٩٥٨ ترميم قبة الصخرة المباركة بكلفة زادت على السبعمائة ألف دينار جمعت كتبرعات من العالمين العربي والإسلامي. كما تمّت صيانة بناية كنيسة القبر المقدس بعد أن كانت قد تضررت أثناء زلزال ١٩٧٧، وقامت سلطات الاحتلال بتدعيمها بعوارض حديدية بقيت مكانها طيلة هذه المدة. وقد بلغت كلفة إصلاح الكنيسة ما يزيد على النصف مليون دينار جمعت من الهيئات المسيحية الثلاث التي تشارك في ترتيبات الستاتيكو، وهي الأرثوذكس واللاتين والأرمن (٥٠). ومن المؤسف أن هذا الإخلاص للمدينة المقدسة ومكانتها الخاصة لم يلق التقدير الكافي لدى السلطات الإسرائيلية المتعطشة لاحتلال القدس كلها، وتغيير طبيعتها العربية الإسلامية ـ المسيحية. فقد قامت هذه السلطات بإبعاد أمين القدس إلى عمان يوم ٧ آذار/مارس ١٩٦٨ بعد أن كانت قد أبعدت زميليه في الجهاد ضد الاحتلال، وهما: الشيخ عبد الحميد السائح، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، وأنطون عطالله، وزير الخارجية الأسبق، في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٦٧ و٢٢ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٧ على التوالي(٦). وبهذاً، بدأت محاولاتها الجادة لتدمير الحياة العربية في القدس، والتمهيد لجعل المدينة المقدسة يهودية الطابع، وجعل رئاسة البلدية وقفاً على الصهيونيين الذين يعملون ليل نهار على تحويلها عاصمة موحّدة لدولة إسرائيل.

 <sup>(</sup>٤) انظر نص المقالة وكذلك المقالة الواردة عن روحي الخطيب في: يعقوب العودات [البدوي الملئم]،
 من أهلام الفكر والأدب في فلسطين (عمان: وكالة التوزيع، ١٩٧٦)، ص ١٦٣ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص ١٦٧ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) قائمة المبعدين الذين قامت اسرائيل بإبعادهم إلى الضفة الشرقية بين ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٦٧ و٢أيار/مايو ١٩٦٩ وقد بلغ عددهم تسعين شخصية من الفعاليات الدينية والتعليمية والنقابية والمهنية.

لقد أوجد احتلال القدس الكامل من قبل الإسرائيليين، واستعجالهم الأمور لتغيير الأوضاع الإسلامية ـ المسيحية التي كانت سائدة في القسم العربي، نقمة لدى المسيحيين تجاه المسيحية الغربية التي سأندت الأفعال الإسرائيلية دون الأخذ بعين الاعتبار للمشاعر لدى العرب المسيحيين الذين يفترض أن يكونوا أيضاً من المؤمنين التابعين لهذه الكنائس التي تقيم رئاساتها في بلدان غربية كاللاتين وجميع الكنائس البروتستانتية بلا استثناء. وقد وأكب هذا الشعور بالامتعاض والغضب شعور آخر بالنقمة لدى العرب الأرثوذكس ضد الرهبان اليونان الذين يسيطرون على البطريركية الأرثوذكسية في المدينة المقدسة. ومع أن الشعور لدى الفريق الأول لم يتمكن لأسباب غتلفة من تنفيد إجراءات صريحة ضد هذه الكنائس الغربية ، فقد قام الفريق الثاني الأرثوذكسي بتجديد حملته ضد التسلط اليوناني وضد هذا التعاون الذي بدأ بين السلطات الإسرائيلية وبعض الرهبان في سبيل الاستيلاء على الأوقاف الأرثوذكسية التي كانت تشكل نسبة عالية من الأراضي والعقارات في أجزاء مهمة من المدينة داخل السور وخارجه. وفي أوائل عام ١٩٥٦، على أثر وفاة البطريرك الأرثوذكسي تيموثاوس، واعتزام البطريركية انتخاب خلف له، تنادى قادة الأرثوذكس إلى اجتماع عقد يوم ٢٢/ ١/١٩٥٦ انتخب الحاضرون خلاله لجنة تحضيرية تمثل جميع الأرثوذكس في أرجاء البطريركية، وكان أعضاؤها هم:

ممثلا القدس ومنطقتها أنطون عطالله ويوسف عبده.

ممثل رام الله سمعان داود.

ممثلا الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ عبدالله نصير ورجا العيسى.

ممثل غزة فائق حلزون.

ممثلو الأردن سعد أبوجابر وعيسى قعوار وسعد النمري وعيسى المدانات.

وبعد التداول، ضمت اللجنة إلى صفوفها ستة أعضاء آخرين لإتمام تمثيل جميع المناطق، وهم:

عثل بيت لحم الياس البندك.

ممثل نابلس توفيق الخوري.

ممثلو بيت جالاجريس قمصية وإبراهيم خاروفة.

ممثل إربد برهم سماوي .

ممثلا الكرك فرح مدانات ونعيم القسوس.

وباشرت اللجنة عملها بمقابلة رئيس الوزراء، حيث طلبت منه توقيف انتخاب

البطريرك وعقد مؤتمر عام للأرثوذكس. وفي ٢٣ آذار/مارس ١٩٥٦ عقد في قاعة فندق أورينت هاوس في القدس هذا المؤتمر بحضور لطفي المغربي قائمقام القدس، ومساعده صادق نظيف، ومائتين وثمانية عشر مندوباً من الفعاليات الأرثوذكسية في أرجاء البطريركية. وقد انتخب أنطون عطالله ابن القدس رئيساً للمؤتمر، وتقرّر بعد مداولات مطوّلة الاستمرار في مطالبة الحكومة بتثبيت قرارها الحكيم بإرجاء انتخاب بطريرك جديد ريثما تتمكن من دراسة القضية الأرثوذكسية، تمهيداً لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وإنهاء الخلاف القائم بين الطائفة والبطريركية. كما تقرر مواصلة السعي لاستصدار تشريع يقوم مقام القوانين السابقة بما يكفل تأمين مطالب وحقوق الطائفة الأرثوذكسية العربية. وقد أفلحت هذه الجهود، فلما تألفت وزارة سليمان النابلسي في ٢٩/١٠/١٥٥١، بادرت إلى وضع مشروع قانون مناسب لحل الخلاف، إلا أن التطورات السياسية واستقالة وزارة النابلسي في ١٩/٤/١٠/١٥٠١، بادرت إلى وضع النابلسي في ١٩/٤/١٥/١٥ ما مصورة غريبة إقرار المشروع، حيث تم بصورة غريبة إقرار الفانون رقم (٢٧) عام ١٩٥٨ الذي لا يكفل الحقوق العربية في هذه البطريركية المهمة (٧٠).

لقد بذل العهد الأردني في القدس جهوداً كبيرة للمحافظة على الطابع الديني للمدينة المقدسة، وقد شجّع حوار الديانات ورحّب كل الترحيب بزيارة البابا بولس السادس عام ١٩٦٤، وقد التقى خلالها بالبطريرك الأرثوذكسي أثيناغوروس الذي حضر خصيصاً من القسطنطينية، بالإضافة إلى أحبار جميع الكنائس في القدس، مما أضفى على هذه اللقاءات صفة اجتماع لقادة العالم المسيحي عقب انقطاع تجاوز التسعمائة سنة إثر الخلاف الكبير بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية عام ١٠٥٤ كما رحّب بزيارات جميع رؤساء الأديان والزائرين، إلا أن الوضع السياسي كان يخيّم بظلاله على الموقف باستمرار بعد أن أصبحت المدينة مقسّمة بين عربية ويهودية. وقد حيل بين العرب والعودة إلى بيوتهم، ولم تسمح إسرائيل بالزيارة، مما اضطر معه الأردن عين السماح لليهود بزيارة القدس العربية أو أي جزء آخر من الأردن. وهنالك لمن يرغب في الاطلاع على هذا الموضوع المهم بحث جدي للدكتور مايكل هدسون بعنوان يرغب في الاطلاع على هذا الموضوع المهم بحث جدي للدكتور مايكل هدسون بعنوان يرغب في الاطلاع على هذا الموضوع المهم بحث جدي للدكتور مايكل هدسون بعنوان وقويل القدس ١٩٩٧ ـ ١٩٨٨ شر في كتاب القدس في التاريخ (١٩٨٨).

 <sup>(</sup>٧) رؤوف أبو جابر، انبذة عن تاريخ الغضية الأرثوذكسية، » في: شحادة خوري ونقولا خوري،
 خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية (عمان: [د. ن.]، ١٩٩٢)، ص.٤١٤ . ٤١٤ .

<sup>(</sup>٨) مايكل هدسون، اتحويل القدس ١٩١٧ - ١٩٨٨، في: هندريكوس باكوبوس فرانكن [وآخرون]، القدس في التاريخ، حرر الطبعة الانكليزية وترجمها كامل جيل العسلي (عمان: الجامعة الأردنية، ١٩٩٢).

كنا ذكرنا أثناء الفصول السابقة الخلافات الكبيرة التي سيطرت على العلاقات بين الكنائس في القدس، وكانت إحدى الخلافات المهمة توحيد الأعياد، بحيث يتم الاحتفال بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي، وبعيد الفصح حسب التقويم الشرقي، نظراً لأن في ذلك تأكيداً للشعور القومي لدى المسيحيين العرب عموماً.

وتجاوباً مع هذه الرغبة العامة، عقد اجتماع بعمان حضره عدد كبير من أبناء الروم الأرثوذكس واللاتين والروم الكاثوليك والكنائس البروتستانتية والسريان الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك والأومن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك والأقباط والموارنة، أيدوا خلاله الفكرة وألفوا لجنة لمتابعة الموضوع ضمّت من أبناء القدس إميل الغوري واميل الكردي، بالإضافة إلى ممثلين عن جميع الطوائف المذكورة آنفاً.

قامت اللجنة المحلفة بالأمر بدراسة النواحي المختلفة لهذا المشروع، واستشارت أديب عصفور قائمقام الأديان في القدس والخبير بأوضاع الستاتيكو، فأكد أنه «بالنسبة إلى عيد الفصح، فهو يصادف كل بضعة سنوات في يوم واحد لجميع الكنائس في السنة الكبيس، والكنائس الشرقية والغربية لذلك تستطيع في ذلك اليوم تنظيم طقوسها دون المساس بحقوق بعضها البعض. ولذلك فإن ما يجري في تلك السنة الكبيس يمكن الاتفاق عليه بشكل دائم. أما بالنسبة إلى عيد الميلاد، فإنه بالإمكان أيضاً تنظيم الطقوس الدينية ودخول البطاركة لكنيسة المهد إذا ما عقدوا النية لتنفيذ اتفاقية توحيد الأعياد»<sup>(4)</sup>. وقد استمرت المحاولات لإقناع البطريرك اليوناني والمجمع المقدس في البطريركية الأرثوذكسية، إلا أنهم امتنعوا عن الموافقة بالنسبة إلى القدس. ولذلك قرر العرب المسيحيون بعد هذه المجادلات التي استمرت لثلاث سنوات توحيد الأعياد في الأردن بدءاً من عيد الميلاد عام ١٩٧٥، وأن تترك المسألة في الوقت الحاضر بالنسبة إلى الأعياد في فلسطين، إلا أن مدينة رام الله عادت في الوقت الحاضر بالنسبة إلى الأعياد بدءاً من حمد كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ بعد أن اتخذت الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية برئاسة المطران سمير قفعيتي زمام اللادة في هذا المجال سمير قفعيتي زمام اللادرة في هذا المجال سمير قفعيتي زمام اللادرة في هذا المجال المجال المجال المجال سمير قفعيتي زمام اللادرة في هذا المجال المحال المجال المجال المجال المجال المحال المحال

<sup>(</sup>٩) تقرير عن أعمال لجنة توحيد الأعياد المسيحية ١٩٧٢ ـ ١٩٧٣ ونص برقيات التهنئة بهذه المناسبة من جمعية النهضة الأرثوذكسية العربية وجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية المؤرخة ٢٤ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٥ .

<sup>(</sup>١٠) بيان مدينة رام الله المنشور في: الأخبار الكنسية (القدس)، الأعداد ١ ـ ٣ (١٩٩٥).

## الفصل الماوي عشر

الاحتلال الإسرائيلي للقدس العربية

لم تتأخر إسرائيل بعد أن احتلت القدس العربية في حزيران/يونيو ١٩٦٧ عن اتخاذ كافة الإجراءات لتغيير وضع المدينة المقدسة وضمها إلى دولة إسرائيل، فأصدرت ثلاثة قرارات استهدفت بالتتابع تهويد السيادة، والإدارة، والبلدية (الأمانة) العربية. ففي ٢٧/ ٦/ ١٩٦٧ أصدر البرلمان الإسرائيلي قراراً خوّل الحكومة تطبيق «قانون الإدارة والنظام لسنة ١٩٤٨ على أية مساحة من الأرض ترى حكومة إسرائيل ضمّها إلى أرض إسرائيل. وفي ٢٨/ ٦/ ١٩٦٧ أصدر سكرتير حكومة إسرائيل أمراً أعلن فيه أن مساحة أرض إسرائيل تضم منطقة تنظيم أمانة مدينة القدس التي تقع تحت الحكم الأردني العربي، وهي تقع ما بين المطار وقرية قلندية شمالاً، وحدُود الهدنة غرباً، وقرى صورباهر وبيت صفافا جنوباً، وقرى الطور والعيسوية وعناتا والرام شرقاً، ويقطنها مائة ألف من السكان العرب. وبتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٩٦٧ أصدر جيش الدفاع الإسرائيلي أمراً يقضى بحلّ مجلس أمانة القدس العربي المنتخب من سكان القدس، وبطرد أمين القدس من عمله، وإلحاق موظفي أمانة القدس ببلدية القسم المحتل من المدينة (١). وقد أدت هذه الإجراءات في القدس وما شابهها في المناطق المحتلة الأخرى إلى نشاطات مختلفة في أروقة الأمم المتحدة، كان من نتيجتها صدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ يوم ٢٢/ ١٩٦٧/١١ الذي أعرب عن قلق المجلس المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، وأكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يستوجب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير، وإنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش

هذه التطورات المصيرية، وخصوصاً إيقاف الإدارة العربية في المدينة بالكامل،

<sup>(</sup>١) روحي الخطيب، تهويد القدس (عمان: روحي الخطيب، ١٩٧٠)، ج ١، ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) «حرب ١٩٦٧ في منظمة الأمم المتحدة، ع في: الموسوعة الفلسطينية، ٢ قسم في ١٠ مج (دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية، ١٩٨٤ ـ ١٩٩٠)، قسم ١: القسم العام في أربعة مجلدات، مج ٢: جـش، ص ١٨٤.

وإبعاد أمين القدس والقياديين في المدينة إلى عمان، ومصادرة الأراضي جميعها، جعلت الأهالي يعيشون تحت الظروف البالغة الصعوبة ويضجون بالشكوى من هذه الأحوال عن طريق توجيه الاحتجاجات والنداءات ومناشدة الهيئات الدولية التدخل لإيقاف هذا المدّ التوسعي الذي لم يسمع بمثله قبلاً. فقامت الهيئة الإسلامية والهيئات المسيحية برفع صوتها ضد هذه الإجراءات ما أمكنها ذلك، ولكن بالنظر لظروف الاحتلال القاسية انتقل النشاط إلى عمّان، حيث أصدرت الهيئة الإسلامية يوم ١٠/ ٩/ ١٩٧٠ احتجاجاً شديداً حول مصادرة الأراضى في القدس، بينما أصدر رؤساء الأديان المسيحية في عمّان نداء إلى رؤسائهم بتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٩٧٠ ، وعلى رأسهم قداسة البابا بولس السادس، ناشدوهم فيه استعمال نفوذهم في العالم كي يحلّ العدل والسلام في الشرق الأوسط، وتحفظ حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وإزالة الظلم الذي أحاق بمليون وسبعمائة ألف لاجئ فلسطيني، والتوقف عن مصادرة الأراضي، حيث إن إسرائيل استغلّت هذه الظروف لنزّع ملكية ١٢٠٠٠ دونم من الأراضي لتضمها إلى مخطط مدينة القدس (٣). وفي بحث نشره إبراهيم مطر عام ١٩٩٧ بعنوان «التحول في القدس» صورة حية عن هذه المصادرات الإسرائيلية للأراضي وتغيير معالم الحياة في المدينة، وخصوصاً في المرحلة الثانية التي أعقبت حرب حزيران/ يونيو ١٩٦٧، واستمرت حتى نهاية القرن، والتي لم تترك فيها الحكومة الإسرائيلية مجالاً واحداً لم تلجأ إليه لتهويد مدينة القدس الشرقية عن طريق إسكان اليهود فيها من خلال مصادرة الأراضي وسرقة العقارات واتباع سياسة عنصرية لا تسمح ببناء المساكن إلا لليهود، مع ما في ذلك كله من مخالفة صريحة للقانون الدولي (1).

ومن الضروري في هذا المجال أن نتطرق إلى التأثير الذي أحدثته هذه الأوضاع في الوجود المسيحي في القدس، وذلك من خلال عملية التناقص السكاني المستمر في الأراضي المقدسة الذي أشار إليه بعد دراسة مستفيضة د. برنارد سابيلا، والذي كانت نسبته ١٣ بالمئة في عام ١٨٩٣، وقد ظلت تتناقص باستمرار بحيث أصبحت هذه النسبة حوالى ٢ بالمئة فقط من مجموع السكان في الأراضي المقدسة عام ٢٠٠٠ (٥).

<sup>(</sup>٣) الخطيب، المصدر نفسه، ص ١٠١ ـ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) ابراهيم مطر، تحويل القدس ١٩٤٨ ـ ١٩٩٧ (لندن: [د. ن.]، ١٩٩٧)، ص ١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر بحن برنارد سابيلا، «المسيحيون الفلسطينيون والمهام المستقبلية» المقدم بمناسبة «بيت لحم دره) انظر بحن بمعوعة مقالات كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٩ بإشراف سفير فلسطين في بريطانيا عفيف صافية، ص ١٥٠٠

هذا التناقص المستمر كان ولا يزال من أكبر الأخطار التي تحيق بقضية القدس العربية، وبالتالي القضية الوطنية في فلسطين. وقد حلّل الباحثون الفلسطينيون أسباب الهجرة التي أدت إلى هذا التناقص، فذكر البروفسور جورج قنازع أن أسباب الهجرة التي ما زالت تنخر في عظام المجتمع الفلسطيني كثيرة، وأهمها :

١ ـ الأوضاع الاقتصادية، بحيث اندفع الكثيرون إلى البحث عن فرص جديدة لتحسين أوضاعهم. وهذا هو السبب نفسه الذي يجعل الكثيرين منهم يفكرون بالعودة إلى الوطن عند تحسن الأوضاع الاقتصادية أو تغيّر الظروف السياسية.

٢ ـ الأوضاع السياسية، وهذا الصراع مستمر منذ أوائل القرن العشرين.

٣ ـ التحصيل العلمي، وهو يتجلّى في السعي إلى التعلم في المعاهد العلمية الغربية.

٤ ـ البحث عن عمل، كما يفعل الكثيرون، وهو يتجلّ في السفر إلى الدول النفطية.

وقد لاحظ الباحث «أن الميل إلى الهجرة يظهر غالباً بين الشباب الذين لم تستقر أحوالهم، وتزداد في هذه الهجرة نسبة الشباب الذكور على الإناث. ولهذه الظاهرة أثر اجتماعي سلبي في غالب الأحيان (٢٥).

وقد أدى التباعد بين الكهنة اليونان في البطريركية الأرثوذكسية والأرثوذكس العرب في أرجاء الأراضي المحتلة إلى نتائج سلبية في هذا المجال. فقد أشار د. صالح حارنة إلى أهمية دور الأوقاف الدينية في كبح جماح الهجرة إذا ما حسنت إدارتها لخير المؤمنين ومصلحة المجتمع، مذكراً بموقف البطريرك اليوناني في البطريركية الأرثوذكسية في القدس الذي صرح بتاريخ ٢٢ أيلول/ سبتمبر ١٩٩٢ بأن "هذه الكنيسة هي كنيسة اليونان، وإذا كان العرب لا يقبلون بقانوننا، فليس لهم من بديل إلا اختيار كنيسة أخرى، كنيسة يقيمونها هم»، عما يبعث بالأسى في النفوس، إذ إن القطيعة بين الراعي والرعية في كنيسة هي أم الكنائس في مدينة القدس الخالدة يزيد من أسباب الهجرة، ويؤدي إلى الشعور بالخذلان لدى عدد كبير من المسيحيين الأرثوذكس الذين أكد د. برنارد سابيلا "أنهم يحتلون المكانة الثانية بين المسيحيين الذين هاجروا من منطقة القدس، ولكنهم يمثلون المرتبة الأولى في بين المسيحيين الذين هاجروا من منطقة القدس، ولكنهم يمثلون المرتبة الأولى في

 <sup>(</sup>٦) انظر ورقة جورج قنازع المقدمة إلى المؤتمر الأرثوذكسي بالقدس في حزيران/ يونيو ٢٠٠٠ والمنشورة
 في: الصنارة، ٤/٨/٤ ، الملحق.

العائدين أو الراغبين في العودة إذا تحسنت الأحوال $^{(v)}$ . أما البروفسور جورج قنازع، فقد أشار هو أيضاً وبكل اهتمام إلى الدور الكبير الذي يجب أن تضطلع به البطريركية الأرثوذكسية لمنع هذا الخطر الداهم. وقد أورد حديثاً يؤيد ذلك للمطران تيموثيوس سكرتير البطريركية الأرثوذكسية عند تحيته للمؤتمر الذي انعقد في القدس عام ٢٠٠٠ لبحث موضوع الهجرة، قال فيه «إن كنيستنا الأرثوذكسية التي هي كنيسة وطنية محلية مدعوة اليوم مع باقي الكنائس الشقيقة في الديار المقدسة إلى مزيد من التعاون والعمل المخلص من أجل وقف نزيف الهجرة، والى مزيد من الديناميكية والتفاعل مع الواقع الذي نعيشه، بل إنها مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى أن تلعب دورها الريادي الفاعل في الدفاع عن الحق والوقوف في وجه الظلم والطغيان». وتساءل الكاتب بعدها «ألم يحن الوقت بعد لترجمة هذه الكلمات الواعدة إلى برامج عملية مثمرة؟» (٨)، وهو بالحقيقة قول حق، إذ إن بيوع الأراضي والعقارات التي قام بها رهبان أخوية القبر المقدس اليونان في القدس أحبطت العرب الأرثوذكس، وزادت من حدّة الصراع الكبير المستمر في البطريركية الأرثوذكسية منذ عام (٩٠) ومما يجزن نفوس الأرثوذكس العرب أن مثل هذه الأقوال ليس لها ما يساندها في دنيا الواقع، فهي محاولة غير ناضجة لإرضاء العرب عموماً، وكذلك الأرثوذكس الذين اشتد الصراع بينهم وبين البطريركية بسبب هذه المخالفات(١٠٠.

يؤكد أسباب الهجرة المذكورة آنفاً مراراً الباحث د. برنارد سابيلا في إجابته عن سؤال: «لماذا يهاجر الفلسطينيون؟»، حيث يذكر أنه من الواضح أن الفلسطينيين عموماً يهاجرون لأن ليس لديهم الفرص الاقتصادية والمهنية المناسبة في بلادهم، ولكون المسيحيين الفلسطينيين يعيشون حياة الطبقة الوسطى، فإنهم يجدون أنفسهم في وضع غريب تنطبق عليه مواصفات المجموعة التي تلجأ إلى الهجرة، والتي توصف

<sup>(</sup>٧) صالح حمارنة . «دور الأوقاف في صمود القدس وموقف البطريركية الأرثوذكسية ، ٢ ورقة قدمت الى: الندوة التأسعة في يوم القدس ١٩٩٨ ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٨) انظر ورقة جورج قنازع عن الهجرة في مركز اللقاء في القدس عام ١٩٩١ .

<sup>(</sup>٩) الصنارة، ٤/٨/ ٢٠٠١، الملحق، ص ٧.

<sup>(</sup>١٠) هذا الخلاف الكبير بين العرب الأرثوذكس الذين يقارب عددهم في أرجاء البطريركية الأرثوذكسية المقدسية الماثتي ألف في الأردن وفلسطين وبين الرهبان اليونان في انحوية القبر المقدس الذين لا الأرثوذكسية المقدسية الماثتي ألف في الأردن وفلسطين وبين الرهبان والذين يسيطرون على مقدرات البطريركية خلاف تعود جذوره إلى أيام الحكيم العثماني عندما سمح انظام الملة، بسلل هؤلاء الرهبان واحتلال المناصب القيادية في البطريركية بحيث لا يوجد فيها الآن أي مطران عربي مع ما في ذلك من مخالفة واضحة للأعراف والتقاليد ومواد القانون الأردني رقم (٢٧) لسنة ١٩٥٨ الذي يبين النواحي القانونية المتعلقة بهذه البطريركية والذي ينص على وجوب المشاركة العربية اليونانية في الإدارة والإشراف على الأوقاف والمزارات.

عادة بأنها «مجموعة لديها مستويات ثقافية عالية ومستوى مرتفع نسبياً من نمط العيش، ولكن ليست عندها ثقة في تحقيق آمال حقيقية للأمن الاقتصادي أو التقدم، ولذلك تصبح عرضة لهذه الهجرة». وفي تحليله لظروف الهجرة عموماً، يؤكد الباحث أنها على رغم أهميتها لن تغير بشكل أساسي التوازن السكاني بين العرب واليهود، إذ يجمع الخبراء على أن عام ٢٠١٥ سيكون على الأرجح عام التوازن السكاني، إلا أن ذلك يتعلق حتماً بأعداد المهاجرين اليهود الوافدين، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات اليهودية إلى أن عدد السكان اليهود في فلسطين الجغرافية سيكون بحدود ستة ملايين ونصف عام ٢٠١٠.

وعند الحديث عن هذه المواضيع المهمة وتعلقها بالقدس والوجود المسيحي فيها، نجد من الضروري البحث في العلاقات التي قامت بين السلطات الإسرائيلية المحتلة والكنائس المسيحية المختلفة، لأن ذلك يعطى فكرة جيدة عن الفرق الواسع والاختلاف الكبير في التفكير بين الكنائس العربية والكنائس الغربية، وعلى رأسهاً الفاتيكان الذي كان يتمتع بصفة مزدوجة، هي صفة الدولة من جهة، وصفة الرئاسة الروحية من جُهة أخرى. وتعود مسيرة الحوار بين إسرائيل والفاتيكان إلى ما قبل عام ١٩٦٥ عندما أقر المجمع الفاتيكاني الثاني إعلان تبرئة اليهود من دم السيد المسيح الذي أزال الاتهام القائم وقتهاً بأن اليهود قتلوا السيد المسيح. وكانت هذه الوثيقة قد أقرت في المجمع المسكوني بعد زيارة البابا بولس السادس إلى الأراضي المقدسة في مطلع عام ١٩٦٤، وكانت بوادر إقرار الوثيقة قد أثارت أوساط المسيحيين في البلدان العربية، حيث أعلنت الكنيسة القبطية معارضتها لإقرار الوثيقة، واتهمت الصهيونية بتضليل الكنيسة الكاثوليكية ، بينما أرسل أعضاء مجلس الأمة الأردني المسيحيون برقية إلى البابا يشجبون فيها تبرئة اليهود من دم المسيح، كما أعلن البطريرك ثيودوسيوس السادس أبو رجيله، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، بعد اجتماع كبير عقد خلال ذلك الأسبوع للمطارنة الأرثوذكس في حمص «أن بدعة تبرثة اليهود من دم المسيح تعنى في الواقع اعترافاً بإسرائيل».

والملاحظ أن هذه الأحداث وكل ما واكبها من نشاط صهيوني محموم وضغوط من دوائر متعددة، كانت أخطرها مجموعة الكاردينال أوغسطين بيا اليسوعي الألماني الذي كان البابا يوحنا الثالث والعشرون قد عينه رئيساً لسكرتارية الوحدة المسيحية، وكان كلف أيضاً بمعالجة ملف العلاقات الكاثوليكية ـ اليهودية، وقد لاقت الاهتمام

<sup>(</sup>١١) المسيحيون في الأراضي المقدسة (مؤتمر)، تحرير مايكل براير ووليام تايلور (لندن: مؤسسة عالم الاشافية، ١٩٩٤)، ص ٤٤.

الكبير لخطورتها في جميع الأوساط الإسلامية والمسيحية، حيث أرسل أمين القدس روحي الخطيب برقية إلى البابا باسم سكان المدينة المقدسة ناشده فيها إعادة النظر في هذا القرار المهم لما ينطوي عليه من مخاطر وتغيير للتاريخ. ولم تلق هذه الضغوط الاهتمام المناسب من الكنائس الأخرى في القدس، حيث آثر الرهبان اليونان عدم التدخل. ولم يصدر عن البطريرك الأرثوذكسي فينذكتوس الأول أي اعتراض أو تصريح، في الوقت الذي كان فيه بطريرك اللاتين يعقوب بلتريتي من الجنسية الإيطالية، فلا يعقل أن يتخذ موقفاً معارضاً لرئاسة كنيسته. أما الكنيسة الإنجيلية العربية، فقد كانت مشغولة بصراعها مع الإرسالية الإنكليزية في موضوع تعريب الكنيسة وتنصيب مطران عربي لها. ولذلك انتقل النشاط إلى عمّان والمحافل الفلسطينية خارج فلسطين، حيث قام المسيحيون العرب بإرسال مذكرات الاحتجاج المناضل الفلسطيني المعروف من بيروت إلى روما، حيث قدّم احتجاج منظمة التحرير الفلسطينية إلى قداسة البابا بولس السادس (١٢).

أما المحاورة الحديثة بين الفاتيكان وإسرائيل، فقد بدأت في عام ١٩٩٢ عندما تشكلت لجنة ثنائية تهدف إلى تطبيع العلاقات. وتبع ذلك توقيع الاتفاق الأساسي بينهما في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ حين تبادل الفريقان الاعتراف المتبادل، وعينا عمثلين للعمل لدى كل منهما، كما تعهدا بموجب الاتفاق بمحاربة اللاسامية. وقد أثار هذا الاتفاق بدوره موجة عارمة من الاحتجاج، وخصوصاً بين المسيحيين في الأردن وسوريا ولبنان. وكان بطريرك الروم الكاثوليك مكسيموس الصابغ حكيم من أكبر المعارضين، إذ صرح في ٤ حزيران/يونيو ١٩٩٤ بأن الصابغ حكيم من أكبر المعارضين، إذ صرح في ٤ حزيران/يونيو ١٩٩٤ بأن السياسي، وإذا اتخذ الكرسي الرسولي موقفاً مختلفاً عن الموقف الذي يؤيده حالياً، وإذا ارتكب خطأ وتخليً عن القدس، فإننا سنعارض كل ما نعتبره متناقضاً مع مصالحنا كعرب

بحسب الاتفاق الأساسي، فإن الخطوة التي تتبع إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة هي تشكيل لجان خبراء لوضع تفاصيل الوضع المالي والقانوني للكنيسة الكاثوليكية وممتلكاتها في الأراضي المقدسة، على أن يتم عمل اللجان خلال ٢٤ شهراً، وقد أشير في هذا الصدد إلى أن للكنيسة الكاثوليكية ٣٠٠ مؤسسة في

<sup>(</sup>١٢) (الفاتيكان،) في: الموسوعة الفلسطينية، ج ٣: ص ٤١٠ ص ٤١١ ـ ٤٢١.

<sup>(</sup>١٣) انظر مقابلة بطريدك الروم الكاثوليك مكسيموس الخامس حكيم في: السفير، ١٩٩٤/٦/٤.

إسرائيل والأراضي المحتلة، هي عبارة عن مدارس ومستشفيات وأديرة ودور أيتام. ومن الجدير بالذكر أن هذه التطورات عجّلت في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والفاتيكان، فقد أقيمت في ٣ آذار/ مارس ١٩٩٤، واعتمد السفير الأردني في فرنسا كمبعوث لدى الفاتيكان. أما الاتفاقية الدولية بين إسرائيل والفاتيكان، فقد وقعت في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٧ في مقرّ وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية. ونظراً لما واكبها من احتجاج عربي على جميع المستويات، أصدر الفاتيكان بعد عدة أيام بياناً أوضح فيه موقفه، وأكد «أن طبيعة هذه الاتفاقية قانونية بحتة، وليس لها أية علاقة بالسيادة السياسية على الأرض والمناطق، وأن ردود فعل التخوّف التي صدرت من بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية أثارت الدهشة في المخوّف التي صدرت من بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية أثارت الدهشة في مفارة الفاتيكان وفي الأوساط الكنسية الكاثوليكية. لذلك نشر هذا البيان كي يتضح هذه الاتفاقية ومعناها الصحيحان» (١٤٠). ولإعطاء صورة أوضح عن هذا الموضوع، تم نشر نص الاتفاقية بأكملها في ملحق لهذا الكتاب، نظراً لأهميتها البالغة والشأن الذي قد تستحوذ عليه في المفاوضات النهائية بشأن القدس.

كان الاحتجاج العربي الذي ذكرناه نابعاً من الشعور العام بأنه كان في مقدور الفاتيكان تأجيل اتخاذ هذه الخطوات وتبادل السفراء إلى الحين الذي تسوّى فيه المسائل المتعلقة و/ أو الناتجة من الاتفاق الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وأن الفاتيكان تفرّد في معالجة وحلّ قضية تتعلق بجميع المسيحيين بغض النظر عن انتمائهم المذهبي، وأنه كان من الأفضل لو كان هنالك موقف مسيحي موحّد قبل اتخاذ قرارات مصيرية على هذا المستوى، بالإضافة إلى أن استعجال الأمور بهذا الشكل من قبل الفاتيكان يشكّل أذى للقضية العربية الوطنية، وقد كان أهلها يكنّون كل التقدير للموقف الذي اتخذه الفاتيكان على مرّ السنين تجاه قضيتهم العادلة.

ويكفينا في هذا المجال ذكر نموذجين لهذه الاحتجاجات، فقد صدر تعليق مهم من قبل الشيخ حسن طهبوب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية في جريدة الدستور الصادرة صباح يوم ١٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٧ شجب فيه الاتفاق معتبراً أنه بمثابة سهم جديد في ظهر عملية السلام، حيث إن الوضع الجديد الخطير جداً يعطي اسرائيل وصاية على الأماكن المقدسة في المدينة المقدسة، وذلك ضد القوانين والقرارات الدولية التي تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأنه بموجب ذلك لا تملك إسرائيل حق القرار والوصاية والتصرف بها، كما أكد

<sup>(</sup>١٤) تكرم ووافاني بهذا البيان ونسخة عن الانفاق المرحوم المونسنيور رؤوف النجار الذي عمل لمدة طويلة كقائم بأعمال في القصادة الرسولية بعمان.

الشيخ طهبوب أن الأمر كان مفاجئاً للسلطة الفلسطينية التي ترفضه ولا تعتبره ملزماً لها بأي حال من الأحوال، إذ إنه يعتبر محاولة اسرائيلة لاستباق المفاوضات النهائية حول القدس.

أما في الجانب المسيحي، فقد صدرت مقالة عنوانها «القدس بحاجة لموقف عربي إسلامي مسيحي، للدكتور رؤوف أبو جابر، رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي (١٥)، انتقد فيها موقف الفاتيكان وطالب فيها بضرورة «إجراء دراسة عملية سريعة لبنود الاتفاقية المختلفة، ثم إجراء مشاورات عاجلة مع جميع الهيئات العربية التي لها علاقة بشؤون القدس، وخصوصاً وزارات الأوقاف والشؤون الدينية، ورجال الدين العرب من المسلمين والمسيحيين، والمسؤولين عن ملف القدس في السلطة الفلسطينية والهيئات الشعبية العربية في القدس وضواحيها، بهدف تقرير خطة عمل واقعية، بحيث يكون هنالك موقف عربي تجاه هذا التيار الجديد». ولكن على رغم إجراء بعض الاتصالات في هذا السبيل، فإن تسارع الأحداث لم يسمح بمتابعة الأمر.

وحتى لا يتبادر إلى الذهن أن البطريركية اللاتينية وحراسة الأماكن المقدسة قد تهاونت في أداء واجباتها والمحافظة على حقوقها وأوقافها نتيجة للعلاقات التي تطوّرت خلال السنين بين إسرائيل والفاتيكان، يجد الباحث أن هذه العلاقة كان يتخللها أحياناً أخذ ورد وإجراءات قضائية متشابكة، وأحسن مثال على ذلك هو عمارة النوتردام الفرنسية التي كانت معقل الجيش العربي في دفاعه عن القدس العربية خلال حرب ١٩٤٨. فقد قام شخص أمريكي ببيع هذا الدير في نيويورك عام ١٩٧٠ بطريقة احتيالية إلى شركة يهودية تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي. فلما علم قداسة البابا بالأمر الذي تم من دون علم أو موافقة دوائر الفاتيكان، أوعز إلى المطران حنا كلداني من أجل المبادرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإبطال هذا البيع. فتم ذلك دون تأخير، وحتى أعلى درجات المقاضاة، عما مكن بذلك البطريركية من إلغاء العربية واستعادة الدير الذي عاد ليمثل مكانته البارزة كمعلم من معالم القدس العربية (١٦).

وهناك مثل آخر على شدّة التمسك بالأوقاف في البطريركية اللاتينية، وهو قصة المبنى الواقع في القدس العربية قرب شارع يافا الذي كان الإسرائيليون قد استعملوه

<sup>(</sup>١٥) رؤوف أبو جابر، «القدس بحاجة لموقف عربي إسلامي مسيحي، الرأي (عمان)، ٢٢/ ١١/ ١٩٧ .

<sup>(</sup>١٦) الخطيب، تهويد القدس، ج ٢، ص ٧٢.

كمبنى لمطبعة جيروساليم بوست اليومية. فقد أقامت حراسة الأراضي المقدسة، القيمة على مبنى كلية تراسنطة (دير الآباء الفرنسيسكان) دعوى قضائية لإخلاء المبنى عام ١٩٩٢، ونجحت بمسعاها بعد أن وصلت القضية إلى المحكمة المركزية. كما أنها رفضت التأجير مؤكدة أنها ستقوم باستعمال المبنى لأغراض ثقافية وعلمية ودينية. وكانت هذه الهيئة قد استرجعت في وقت سابق مبنى كلية تراسنطة المعروف في القدس الغربية، عندما اضطرت الجامعة العبرية التي استولت على البناء عام ١٩٤٨ بواسطة الحراسة الإسرائيلية لإخلائه. والكلية تقع في الشارع نفسه مقابل بيت رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو (١٠).

نتيجة لعقد هذه الاتفاقية، تراءى للبطريرك ذيوذوروس، بطريرك الروم الأرثوذكس اليوناني الجنسية، أن من المكن عقد اتفاقية مشابهة مع إسرائيل. ولذلك دعا إلى توقيع معاهدة، ورأى من المناسب الإعلان عن دعوته هذه في حفل استقبال أقامه لرؤساء الطوائف المسيحية بمناسبة رأس السنة الميلادية عام ١٩٩٦. وقد قالت صحيفة الجيروساليم بوست التي أوردت النبأ «أنه بعد توقيع الاتفاقية الأساسية بين دولة إسرائيل والفاتيكان في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٣ تم الافتراض بأن كنائس أخرى ستتفاوض مع إسرائيل على اتفاقيات مماثلة، ولكن الفاتيكان هو الكنيسة العالمية الوحيدة المعترف لها بنوع من السيادة التي تمكّنها من الدخول في اتفاقيات معاهدات» (١٨) . وهذا الموقف الإسرائيلي ليس بمستغرب، لأن الرغبة لديهم في هذه المرحلة كانت السيطرة على كل شيء في فلسطين، وخصوصاً القدس، وهم ليسوا على استعداد لإقامة مثل هذه العلاقات مع هيئات أو مؤسسات، كالكنائس الأخرى غير الفاتيكان التي يخلقون لها المصاعب الستمرة عن طريق مخططات تنظيم العقارات والشوارع في بلدية القدس، وتحميلها ما لا طاقة لها به من الضرائب، كالأرنونا وخلافها، وتحاولة الاستيلاء على أراضيها وعقاراتها عن طريق المصادرة أو الشراء أو الاستئجار لمدد طويلة، كما يحصل مراراً مع البطريركية الأرثوذكسية في نواحي القدس العربية<sup>(١٩)</sup>.

ومن المناسب في هذا المجال ذكر قضية مهمة استحوذت، ولا تزال تستحوذ،

<sup>(17)</sup> 

Jerusalem Post, 31/12/1995.

<sup>(</sup>۱۸) الرأي، ۱۹۹۸/۱۱/۱۹۸.

<sup>(</sup>١٩) ضريبة الأرنونا هي ضريبة بلدية على العقارات تماثل المسقفات في الأردن تتقاضاها البلديات مقابل خدماتها وقد لجأت إسرائيل إلى التشدد في فرضها على العرب تماشياً مع سياستها الاستيطانية وكانت ترتفع نسبتها في بعض الحالات إلى ٢٥ بالمئة من واردات العقار .

على الاهتمام العالمي، نظراً لعلاقتها براعي مسيرة السلام في الدرجة الأولى، ولما لها من تأثير في قضايا مصادرة أملاك الغائبين التي قامت بها إسرائيل مباشرة بعد حرب ١٩٤٨ دون رقيب أو حسيب. وهذه القضية هي مشروع بناء السفارة الأمريكية في القدس. وقد بدأت القصة، كما أوردها د. وليد الخالدي في الدراسة التي أصدرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية واللجنة الأمريكية لشؤون القدس عام ٢٠٠٠، عندما وسعت إسرائيل بعد حرب ١٩٦٧ حدود بلدية القدس من ستة كيلومترات مربعة إلى ٧٣ كيلومتراً مربعاً، مع ما تبع ذلك من تغيير ديمغرافي كبير في محيط المدينة. وفي عام ١٩٧٠، قامت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) بحملة في الكونغرس الأمريكي لبناء السفارة في القدس، واستمرت في محاولاتها حتى ١٨ كانون الثاني/ يناير ١٩٨٩ عندما وقعت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية اتفاقاً أجرت بموجيه الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة الأمريكية قطعة أرض مساحتها ٣١٢٥٠ متراً مربعاً مقابل دولار واحد سنوياً لمدة تسعة وتسعين سنة قابلة للتجديد، تبين بعدها أنها تقع على الأرض التي كانت فيها ثكنات اللنبي أيام الاحتلال البريطاني لفلسطين، وأن هذه الأراضى هي في الحقيقة ملك لوقف الخليل، وهو وقف ذري تابع للأوقاف الإسلامية وعدد من الأسر المقدسية، مثل عائلات الخالدي والحلبي وأبو السعود، التي اضطرت إلى النزوح عن القدس الغربية بسبب الاحتلال الإسرائيلي. وفي ٣١ أيار/مايو ١٩٨٩، قامت «مؤسسة عطية العربية - الأميركية» برئاسة مايكل سابا بتحدي هذه الاتفاقية وتسليط الأضواء على عدم شرعيتها.

إن استيلاء إسرائيل على الأراضي العربية معروف للجميع، ولكن أوقاف البطريركية الأرثوذكسية كانت بشكل خاص عرضة لمحاولات إسرائيلية متكررة وناجحة عن طريق الشراء من قبل هيئات إسرائيلية بعد إقناع المطارنة اليونان الذين يسيطرون على البطريركية بواسطة الترغيب والترهيب، والإعلان عن هذه الصفقات على أنها صفقات استثمارية، أو تأجير لمدد تصل في معظم الأحيان إلى ٩٩ سنة، وهو ما يعتبر في حكم البيع في بلد كإسرائيل تتغيّر فيه القوانين والأنظمة بحسب ملاءمتها للمخطط الصهيوني الاستيطاني، وقد كانت هذه الصفقات الشاذة التي يعقدها البطريرك اليوناني ومساعدوه من المطارنة اليونان بشكل غير قانوني (٢٠٠)، مصدر احتجاجات شديدة من الأرثوذكس العرب أتباع الكنيسة الذين لم يألوا جهداً في

<sup>(</sup>٢٠) هذه القضايا هي أحد أهم أسباب الخلاف المزمن بين البطريرك ورهبان أخوية القبر المقدس في البطريركية الأردن وعلسطين من جهة البطريركية الأردن وفلسطين من جهة أخوى.

الاعتراض على هذه الصفقات وتقديم الشكاوي في المحاكم بشأنها في المناطق المختلفة، مثل الناصرة وحيفا وكفرسميع والبصة والقدس وعمان. وكانت أحدث هذه القضايا محاولة تغطية البيع الذي تمّ لقطعتي الأرض ١ و ٢ من حوض (٣٠٢٩٧) ـ أراضى مار الياس يوم ١٨ شباط/ فبراير ١٩٩٢ بموافقة البطريرك ذيوذوروس وتوقيعه. إلا أنه في محاولة لتخفيف حدة الاتهامات التي واكبت الضجّة الذي أحدثها قيام إسرائيل في عهد رئيس الوزراء نتنياهو بالإسراع في إقامة مستوطنة أبو غنيم، رأى من المناسب رفع دعوى ضد دولة إسرائيل، فأوكل ذلك إلى المحامى معين خوري، وأعطاه توكيلاً للترافع في القضاء الإسرائيلي ليمثل البطريركية في هذه القضية. وعندما انعقدت المحكمة بتاريخ ٢١/ ٣/ ٩٩٧، قامت وزارة الإسكان الإسرائيلية بإبراز وثيقة البيع من البطريركية لصالح البلدية، وهي مؤرخة في ١٨/ ٢/ ١٩٩٢. وكان أهم ما ورد فيها «تسليم وإعطاء الحق بالتصرف بقطعة الأرض ومساحتها ٧٠ دونماً لقاء مبلغ نصف مليون شاقل، ومقابل تعهد المشتري على أن تكون مخصصة لأغراض المنفعة العامة، حيث إنه في حين وعند تسليم القطعة لم يكن هنالك مخطط تنظيمي للمنطقة (٢١). وكانت نتيجة المحاكمة أن حكم القاضي لصالح البلدية، وفرض على البطريركية غرامة مقدارها ٢٥٠٠ شاقل، بعد أن قام المحامى بتاريخ ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٧ بالإقرار بأنه كان هنالك اتفاق عام ١٩٩٢ مع البطريرك، ولذلك يتوجّه بطلب إسقاط الدعوى. والملاحظ هنا أن النظر في قضية معقدة كهذه لم يستغرق أكثر من ستة أيام، نظراً لأهميتها بالنسبة إلى السياسة الإسرائيلية وبرامج الاستيطان، في حين أن قضايا أخرى قد يستمر النظر فيها عدة سنوات.

وكانت هنالك قضية مهمة أخرى هي قضية دير مار يوحنا الذي قامت مجموعة يهودية متطرفة اسمها «عطاروت كوهنيم يشيفا» باحتلاله بالقوة في ١٢ نيسان/ أبريل ١٩٥٠. وقد نُمي إلى علم أمين القدس المبعد في عمان روحي الخطيب (٢٢٠) أن البطريركية تدرس مشروع مقايضة بينها وبين سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي، يتم بموجبه تنازل البطريركية عن ٧٥٠ دونما من أراضي مار الياس على طريق القدس بيت لحم، مقابل إخلاء عمارة دير مار يوحنا داخل البلدة القديمة في

<sup>(</sup>٢١) نشرت صور هذه الاتفاقية والأوراق الرسمية المتعلقة بها في: النهار، ٣/ ٩٩٧/، ص ١.

<sup>(</sup>٢٢) وصل خبر هذه الصفقة إلى علم أمين القدس عن طريق اتصال من السيد لويس كتن الموجود في باريس وهو ابن المحامي الأستاذ هنري كتن ابن القدس البار بعد أن شاهد الأخبار عن الموضوع في الصحف التي نقلته عن صحيفة كول هايمر، الصادرة في إسرائيل في ٣/ ١٩٩٢ .

القدس. نقام بالكتابة إلى رئيس الوزراء الأردني بتاريخ 11/3/1941، موجهاً النظر إلى أن هذه المقايضة إذا تمت سوف تشكل خطراً كبيراً على الكيان العربي في كل من القدس وبيت لحم وحواليهما (٢٣٠). كما نشر عن القضية في مجلة الأقصى الشريف، العدد ٨٢، كانون الثاني/يناير ١٩٩٢، في الوقت الذي نشر فيه المبعد الفلسطيني عن القدس ميشيل سنداحة بحثاً مطولاً عن هذه القضية (٢٤٠). وربما تكون الإجراءات السريعة في حقل الإعلام الدولي، وتدخّل وزارة الخارجية الأردنية التي قامت بتوجيه الكتاب رقم ع ت ع/ ٢١/٢/ ٢/١١٤ تاريخ ٣/ ٥/ ١٩٩٢ إلى رئيس الوزراء، وطلبت من البطريرك الحضور إلى عمان، قد أدّت مع عوامل أخرى إلى تعطيل الصفقة، إلا أن بلدية القدس اليهودية لجأت إلى وضع مخططات لاحقة للتنظيم، استملكت بواسطتها مساحات واسعة من أراضي دير مار الياس.

كما كانت هنالك قضية أخرى تتعلق بأرض البطريركية في أبي طور في القدس، حيث قامت شركة أفريقنيا الإسرائيلية، وهي شركة كانت قد أسستها في جنوب أفريقيا مجموعة من المستثمرين اليهود عام ١٩٤٣ بهدف شراء وتطوير أراض للاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل، كما يزعمون، وبعد عدة سنوات تحوّلت إلى شركة إسرائيلية يملك ٥٢ بالمئة من أسهمها بنك لثومي. وقد قامت هذه الشركة في حزيران/ يونيو ١٩٩٠ بشراء ٥٠ بالمئة من الأرض التي كانت البطريركية قد باعتها لمجموعة يهودية عام ١٩٨١. وقد ظهرت هذه المعلومات في التقرير السنوي لشركة أفريقنيا، بحيث تمكّن بعض النشطاء الأرثوذكس من ترجمته ونشره لاطلاع المسؤولين،

وقد سبقت هذه القضايا صفقات بيع في أرجاء مختلفة من فلسطين، مما جعل الأرثوذكس العرب في فلسطين والأردن يحتجّون بشدّة على هذه التصرفات غير الشرعية، ويوجّهون نظر السلطات في البلدين إلى أهمية المحافظة على الأوقاف لتعلقها بالتراث العربي في فلسطين عامة، والقدس خاصة. وقد دعت جمعية النهضة الأرثوذكسية العربية إلى عقد مؤتمر في عمّان يوم ١٩٩٢/١٢ حضره مندوبون عن الأرثوذكس العرب في أرجاء فلسطين والأردن، ووجهت إليه رسالتي تحية وتقدير من كل من الشريف زيد بن شاكر، رئيس الوزارة الأردنية، والرئيس ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية، كما حضرته مجموعة كبيرة من الشخصيات الأردنية

 <sup>(</sup>٣٣) رسالة مكتب أمانة القدس إلى دولة رئيس الوزراء بعمان رقم ٥/ ٣٣ التاريخ ٩ شوال ٤١٢ هـ،
 ١١/ ٤/ ١٩٩٢ م، بتوقيع أمين القدس المرحوم روحي الخطيب.

<sup>(</sup>٢٤) تكرم السيد ميشيل سنداحة بموافاً في بنسخة عن بحثه القيم بعنوان الهويد حارة النصارى بالقدس يصطدم بصخرة التضامن الإسلامي المسيحي وقصة احتلال دار الضيافة دير مار يوحنا بالقدس؟.

والفلسطينية، وعلى رأسها الشيخ عبد الحميد السائح، المتحدث الرئيسي للمؤتمر؛ وروحي الخطيب، أمين القدس؛ وطاهر المصري، رئيس الوزراء الأردني الأسبق؛ وعباس زكي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ والطيب عبدالرحيم، سفير فلسطين في عمّان؛ وعمر الخطيب، مساعد السفير (٢٥٠).

وقد أكد رئيس المؤتمر د. رؤوف أبو جابر أن رسالة المؤتمر الأولى هي وجوب المحافظة على الأوقاف والمقدسات. وكان بعض ما ورد في كلمة أمين القدس روحي الخطيب يمثّل أصدق تمثيل الشعور العام لدى العرب، مسلمين ومسيحيين، عندما قال «وكابن القدس، مولداً ونشأة وعاملاً وخادماً، أمضى معظم حياته في أرجائها، ومتابعاً لأحداثها مؤخراً من عمّان، كنت كلما مررت بسوق أفتيموس وسط البلاة القديمة فيها، والمعروف بسوق الدباغة، أو نعمت بتمضية نزهات مدرسية في أراضي «غالاليا» على جبل الزيتون، وأراضي دير الشياح قرب العيزرية، وأراضي دير القطمون أو المصلبة، أو أراضي دير مار الياس بين القدس وبيت لحم، وكلها من عقارات الطائفة المجيدة، كنت أعجب وأقدر باحترام المسؤولين على رعاية هذه الطائفة لما حقّقوه لها من عملكات قيّمة.

"ولقد ازداد احترامي وإكباري لرجال هذه الطائفة، بعد أن تسلّمت رئاسة بلدية القدس، ثم أمانتها، وبعد اتصالاتي بهم واطلاعي على المزيد من أملاك الطائفة ومؤسساتها الدينية والعقارية في القدس وحولها، والتي من بينها عدد من الكنائس والأديرة والمدارس، وعدد كبير من العقارات، من بينها عمارة دار الأمانة داخل البلدة القديمة ودار البطريركية وفندق مار يوحنا وفندق القديس مرقص (الفندق الذي يستأجره آل الدجاني منهم والمواجه لقلعة القدس)، وعدد آخر من الأبنية السكنية الرائعة البناء حول كنيسة القيامة.

وقد بدأ هذا الإعجاب وذاك التقدير ينتابهما القلق والأسف لدى سماعي في ما بعد عن صفقات بيع لأراض واسعة تملكها الطائفة في القدس وحولها، تمت كما نشر بين المسؤولين عن الطائفة وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وكان من بينها الأرض المقام عليها مبنى البرلمان (الكنيست الإسرائيلي في القدس، والتي هي جزء من أراضى الطائفة التابعة لدير المصلبة).

<sup>(</sup>٢٥) كان هذا المؤتمر الأرثوذكسي الخامس اذ عقد الأول بحيفا في ٢٠ تموز/يوليو ١٩٢٣، والثاني بيافا في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٣١، والثالث بالقدس في ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٤٤، والرابع بالقدس في ٢٣ آذار/مارس ١٩٥٦ وكان هدف جميع هذه المؤتمرات استعادة الحقوق العربية في البطريركية الأرثوذكسية التي اغتصبها الرهبان اليونان أثناء احتلال العثمانيين لبلاد العرب في القرن السادس عشر.

«ولقد ازداد هذا القلق مؤخراً، لدى سماعي بأخبار مزعجة عن صفقات أخرى تخصّ الطائفة في كل من القدس ويافا، وكان من أبرزها قضايا فندق مار يوحنا في القدس وأراضي دير مار الياس ما بين القدس وبيت لحم، وأرض المقبرة في يافا» (٢٦).

لقد أدى الاهتمام الذي استحوذ على مجتمع القدس العربية بسبب بيوع الأراضى، والخلاف الكبير الذي اشتد بين الأرثوذكس العرب وهيئاتهم من جهة، والبطريرك ومعاونيه من الرهبان اليونان من جهة أخرى، إلى اضطرار الحكومة الأردنية إلى التدخل على أعلى المستويات، وخصوصاً أنها كانت التي أصدرت القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٥٨، قانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وكانت تسعى إلى أستمرار الولاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس بموجب الاتفاقيات التي تَّمت بعد احتلال إسرائيل للقدس عام ١٩٦٧، وكذلك أدى إلى انشغال السلطة الفلسطينية به، وهي التي كانت تحاول تثبيت أقدامها في القدس العربية بعد اتفاقية أوسلو. ولذلك ليس من المستغرب أن نجد أن توقيع الاتفاقية بين إسرائيل والفاتيكان في نهاية عام ١٩٩٧ أثار شعوراً بالغضب في دوانر السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وخصوصاً المسيحيين الذين كانوا يطالبون الفاتيكان بموقف متوازن يتماشى مع الحق والعدالة بالنسبة إلى الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. ولذلك قامت السلطة في مطلع عام ١٩٩٨ باتصالات مع الفاتيكان، بدأت على أثرها المفاوضات التي استمرت نحو عامين. وقد مثل السلطة وفد رسمي مؤلف من فلسطينيين مسيحيين برئاسة د. إميل جرجوعي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ وعضوية متري أبو عيطة، وزير السياحة؛ ونبيل قسيس، الوزير المكلف مشروع ابيت لحم ٤٠٠٠، والسيد حنا ناصر، رئيس بلدية بيت لحم. وكان من نتيجة هذه المفاوضات التوقيع على اتفاق وصف بأنه تاريخي على اعتبار أنه يضفي طابعاً رسمياً على وجود الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي الفلسطينية، ووقع الاتفاق في الفاتيكان يوم الثلاثاء ١٥ شباط/ فبراير ٢٠٠٠ كل من قداسة البابا يوحنا بولس التَّاني والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وأهم ما ورد فيه هو الدعوة إلى حلّ عادل للقدس، ووضع خاص بضمانات دولية للمدينة التي يجب الحفاظ على هويتها الخاصة وطابعها المقدس. وهو يشدّد على حرية الدين والمعتقد، وعلى المساواة بين الأديان

<sup>(</sup>٢٦) جزء من كلمة أمين القدس المرحوم روحي الخطيب في حفل انتتاح المؤتمر الأرثوذكسي الخامس بعمان يوم ٨ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٢ الذي كنت رئيساً له بصفتي رئيس جمعية النهضة الأرثوذكسية العربية التي دعت إلى عقد المؤتمر وتولت جميع الترتيبات المتعلقة به.

الموحدة الثلاثة، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة. ويجد القارئ نصاً كاملاً لهذه الاتفاقية في الملحق المنشور في نهاية هذا الكتاب (٢٧).

لقد جرت جميع هذه الأحداث في الوقت الذي كانت فيه القضية الفلسطينية قد مرت بمرحلة عملية السلام التي أعقبت حرب الخليج عام ١٩٩١، حيث افتتح مؤتمر السلام في مدريد يوم ٣٠ تُشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام، وتبعته في ٣ تشرين الثاني/ نوقمبر المباحثات الثناثية والاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يومي ٩ و ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣، ثم توقيع ياسر عرفات وإسحاق رابين على اتفاقية أوسلو .. ١ في القاهرة يوم ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣، ومن ثمّ توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل يوم ٢٦ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤. ولكنُّ المواقف الإسرائيلية، وفوز تحالف اليمين بزعامة نتنياهو يوم ٢٩ أيار/مايو ١٩٩٦، وقراره فتح النفق في القدس يوم ٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦، وإقامة مستوطنة جبل أبو غنيم في ٢٥ شباط/ فبراير ١٩٩٧، جميعها أدت إلى تعثّر مسيرة السلام، حتى إذا فاز ايهود باراك المرشح العمالي في ١٧ أيار/مايو ١٩٩٩، كانت الأمور قد خرجت عن الخطوط الأساسية التي كان العالم يتوخَّاها، واتجهت القضية نحو المواجهة الشاملة، ونحو انتفاضة الأقصى في نهاية عام ٢٠٠٠. وقد وجد أهل القدس العربية أنفسهم خلال هذه السنين في أوضاع صعبة للغاية، ولم تسمح لهم هذه الطّروف بأي نشاط بعد أن انحصرت حياتهم في الدفاع عن المقدسات، وإبطال المحاولات الإسرائيلية المكشوفة لرفع وتيرة الاستيطان، ووضع اليد على أكبر مساحة عكنة من الأراضى العربية. وكانت الكنائس العربية تتحسس بهذا الخطر، وتحاول جهدها رده عن طريق توجيه الأنظار، علياً ودولياً، إلى مخاطر هذه الهجمة الإسرائيلية في القدس بشكل خاص. وكانت احتجاجات رؤساء الأديان العرب بمثابة جرس الإنذار والصوت الصارخ في الدفاع عن المقدسات وعروبة القدس.

وجنباً إلى جنب مع هذه المواقف العربية، كان هنالك تحرك كنسي على ودولي يؤكد أن القدس العربية المحتلة لا تزال عربية، ويجب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب حزيران/يونيو ١٩٦٧، مع التمسك بقرارات الأمم المتحدة، والاهتمام الكبير بالأماكن المقدسة، والإصرار على حرية الوصول إليها بحرية (٢٨)،

<sup>(</sup>٢٧) الدكتور اميل جرجوعي بموافاتي بنسخة عن الاتفاقية.

<sup>(</sup>٢٨) من أمثلة هذا التحرك المحاضرة عن القدس التي ألقاها المطران سمير قفعيتي في الرباط عاصمة المغرب خلال تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٣ وكذلك خطاب المرحوم فيصل الحسيني في معهد القوات الموحدة للدراسات الدفاعية في لندن يوم مساء أيار/ مايو ١٩٩٦ وقد نشر نصها باكامل في: الحياة، ٢٣/ م/١٩٩٦.

في هذا المجال، هنالك ضرورة لشرح الموقف الأردني من قضية القدس العربية التي كانت في عهدته هي والضفة الغربية بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧، والتي كان الأردن يشعر بمسؤوليته تجاه مقدساتها. ونظراً لأهمية هذا الموضوع، نجد من الأنسب نشر ما أورده الأردن عن مسؤوليته تجاه الأوقاف والمقدسات في القدس، بحسب ما جاء في الكتاب الذي أصدرته الحكومة بعنوان: معاهدة السلام – بين المملكة الأردنية المهاشمية ودولة إسرائيل بتاريخ ٢٦ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤، وهذا بعض من نصّه:

«المسؤولية عن الأوقاف والمقدسات في القدس مسؤولية مقدسة حملها الهاشميون منذ عام ١٩٢٤ شعوراً بالمسؤولية تجاه المقدسات الإسلامية في فلسطين.

وكان الحاج أمين الحسيني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى قد طلب من الأمير عبدالله بن الحسين في ٣٠/ ٨/ ١٩٢٤ أن تكون عمارة الحرم القدسي بالكامل تحت رعاية الأمير عبدالله. وتواصلت هذه الرعاية للمقدسات حتى الآن.

«وعندما فك الأردن الارتباط الإداري والقانوني بالضفة الغربية لصالح منظمة التحرير الفلسطينية عام ١٩٨٨ لم يشمل ذلك الأوقاف والمقدسات، حرصاً من الأردن على الحفاظ عليها وخدمتها وصيانتها، وبطلب أيضاً من الجانب الفلسطيني.

«تمّ الاتفاق بين الفريق الفلسطيني وإسرائيل على تأجيل البحث في الوضع النهائي لمدينة القدس إلى عام ١٩٩٦، بموجب البند الثالث من المادة الخامسة من

<sup>(</sup>٢٩) انظر تصريحات غبطة البابا في: الرأي، ٢٣/ ٣/ ٢٠٠٠، والدستور، ١٩/ ٩/٠٠٠.

<sup>(</sup>٣٠) وردت هذه التصريحات في: الدستور، ٢٦/٨/٢٦.

اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني - الإسرائيلي الذي تمّ التوصل إليه في ١٣/ ٩/ ١٩٩٣.

«التزم الأردن بأنه عند اتفاق الجانب الفلسطيني وإسرائيل على الوضع الدائم للقدس. وعند انتقال السيادة للفلسطينيين على المدينة المقدسة، فستنقل مسؤولية الأوقاف والمقدسات فيها من العهدة الأردنية الهاشمية إلى العهدة الفلسطينية».

ما ورد في المعاهدة الأردنية ـ الإسرائيلية وإعلان واشنطن بأن إسرائيل تحترم الدور الخاص الحالي الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية تجاه المقدسات الإسلامية في مدينة القدس "فهو اعتراف بوضع تاريخي قام به الهاشميون منذ عام ١٩٢٤ وحتى الآن، وقد حرص الأردن في اتفاقاته مع إسرائيل أيضاً على حفظ حق الفلسطينيين في المدينة المقدسة التي تعتبر من ضمن الأراضي التي احتلت عام ١٩٦٧، إذ ورد في المادة (ب) من جدول أعمال المفاوضات على المسار الأردني ـ الإسرائيلي الموقع في 1 / ٩ / ١٩٣٧، وتحت البند الخامس (الحدود ومسائل الأرض) ما يلي:

«تسوية مسائل الأرض وتعيين وترسيم علامات حدودية متفق عليها للحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل، وذلك بالرجوع إلى تعريف الحدود تحت الانتداب، وذلك دون الإضرار بوضع أي من الأراضي التي أصبحت تحت سيطرة الحكومة العسكرية الإسرائيلية عام ١٩٦٧.

«وبذلك حافظ الأردن على السيادة في الضفة الغربية، وتنازل عنها للجانب الفلسطيني وليس لإسرائيل، وكذلك حال دون انتقال مسؤولية المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة إلى وزارة الأديان الإسرائيلية»(٣١).

ومن الواضح أن السلطة الفلسطينية، على الرغم من رغبتها الشديدة في توليّ زمام جميع الأمور المتعلقة بالوجود الفلسطيني، قد وجدت من المناسب القبول بهذا الترتيب الذي فرضه الأمر الواقع، بالنظر لعلاقاتها المضطربة مع إسرائيل، ولكنها في الوقت نفسه كانت تعمل كل ما بوسعها لتثبيت الحقوق الفلسطينية على الأماكن المقدسة. وقد ثابر الرئيس ياسر عرفات على حضور احتفالات عيد الميلاد في كنيسة المهد في بيت لحم كل سنة، تأكيداً لتلك الحقوق، كما أنه اتخذ قراراً مهماً سلمت بموجبه السلطة الفلسطينية إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ممتلكات تعود لها في منطقة بيت لحم، كان قد استولى عليها رجال دين انشقوا على الكنيسة عقب الثورة البلشفية عام ١٩١٧، واتخذوا من نيويورك مقراً لهم، حيث أطلقوا على أنفسهم اسم

<sup>(</sup>٣١) اللجنة الإعلامية الأردنية، معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل ٣٦ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ (عمان: اللجنة، ١٩٩٤).

الكنيسة الروسية البيضاء (٣٢). كما أن الرئيس عرفات استقبل بكل ترحاب وفد المجلس المركزي الأرثوذكسي برئاسة رئيس المجلس د. رؤوف أبو جابر، وعضوية ما يزيد على العشرين من الأعضاء ووجهاء الأرثوذكس في الأردن وفلسطين، وذلك في غزة صباح يوم الخميس ٢٢ أيار/ مايو ١٩٩٧ عندما وعدهم أن يبذل قصارى جهده لحل الخلافات بين الأرثوذكس العرب وبين البطريرك والرهبان اليونان في البطريركية الأرثوذكسية في القدس، وأن يقف بكل إصرار ضد أية تصرفات غير قانونية بالنسبة إلى الأوقاف.

ومع أن الحديث كان يشير في غالب الأوقات إلى المسؤولية عن الأوقاف الإسلامية، فإن الولاية الأردنية كانت أيضاً تنسحب برغبة على الأوقاف السيحية، بدليل استمرار سريان مفعول القانون الأردني رقم (٢٧) لسنة ١٩٥٨ الآنف الذكر، واهتمام الأردن بكل ما يمسّ الشؤون المسيحية. فقد قام الملك الحسين بالكتابة إلى البطريرك ذيوذوروس بتاريخ ١٣ آب/ أغسطس ١٩٩٤، حيث يقول "فقد تلقينا بالشكر والتقدير رسالتكم الرقيقة التي حملت إلينا تحياتكم من القدس الشريف مهوى أفئدة المؤمنين بالله، والتي عبرتم فيها عن إيمانكم القوي بقيادتنا الهاشمية، وتأييدكم لجهودنا من أجل سلام عادل وشامل ودائم ترضى عنه الأجيال القادمة، والذي كان إعلان واشنطن إحدى عطاته الرئيسية. ونود هنا أن نؤكد أن الدور الأردني الهاشمي في رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس سيظل بإذن الله مستمراً، كما هو عهدنا في رعايتها والدفاع عنها، وأن السّيادة عليها هي لله وحده، والولاية القدسية حق شرعي للأمة. ونحن في اللحظة التي نتمسك فيها بدورنا الهاشمي الشرعي والقانوني الذي لن ينقطع، فإنّنا نستوحي أيضاً العهدة العمرية التي أكدتم في كتابكم ما تمثله من معان سامية وقيم إسلامية رفيعة». وكان قد سبق هذا تصريح مهم للملك الحسين أثناء حديثه إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان يوم ١٣ شباط/ فبراير ١٩٩٤ في عمّان، وقد نشر بكامله في جريدة الدستور يوم ١٤ شباط/ فبراير ١٩٩٤.

بعد عدة سنوات، قام الأمير الحسن، ولي عهد الأردن آنئذ، بدور فعال في حلّ قضية الخلاف الذي نشب بين دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وبين البطريركية الأرثوذكسية بصدد الخانقاه (الصلاحية). فقد حصل خلاف على حدود عقارية بين الأوقاف الإسلامية من جهة، وبين بطريرك الروم الأرثوذكس وبطريرك الأرمن

<sup>(</sup>٣٢) حسب ما ورد في: الرأي، ١٧/١/ ٢٠٠٠.

الأرثوذكس وحارس الأراضي المقدسة من جهة أخرى. ولما استفحل الخلاف، قام الثلاثة بتوجيه رسالة إلى الأمير الحسن مؤرخة في ١٤ نيسان/ أبريل ١٩٩٧ شرحوا فيها لسموه ظروف الاعتداء الغاشم الذي وقع على سطح كنيسة القيامة، وفي الموقع الموصل بين الكنيسة ومسجد صلاح الدين، حيث أقيمت مراحيض ودورات مياه وهدم جدار لغرفتين في أحد المنازل التي تملكها بطريركية الروم الأرثوذكس داخل البطريركية نفسها، وطالبوا فيها المساهمة في حلّ المشكلة لأنه بذلك تقطع الطريق أمام أولئك الذين يريدون العبث في العلاقات الأخوية التي تربط سكان المدينة المقدسة، كما أن من شأنها قطع الطريق أمام جهات غريبة تحاول استغلال هذا الحدث، وهم يشيرون بذلك إلى محاولات إسرائيل المتكررة للتدخل في الموضوع وإذكاء نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في القدس.

بعد عشرة أيام قام المهندس عدنان الحسيني، مدير أوقاف القدس، بإرسال كتاب مع تقرير عن القضية إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عمّان مؤرخ في ٢٤ نيسان/ أبريل ١٩٩٧، ذكر فيه أن هنالك تصعيداً أو تطوراً في الموقف الذي كان في حيّز السيطرة، وذلك من خلال محاولة السلطة الإسرائيلية التدخل، بمساعدة البعض على تصعيد الحدث إعلامياً، ويشكو من أن بطريركية الروم التي كانت قبلت تشكيل لجنة فنيّة لدراسة الاختلافات في وجهات النظر بين الروم التي كانت قبلت وبين البطريركية، تراجعت عن تأليف هذه اللجنة، ولذلك خقد طلب إيقاف العمل حالاً إلى حين تبدّل الأوضاع والوصول إلى حلول تحفظ حقوق الطرفين.

قام الأمير الحسن لدى استلامه الرسالة والتقارير، بتأليف لجنة من كل من د. كامل أبوجابر، ود. حازم نسيبة، والمهندس رائف نجم، وجميعهم وزراء سابقون، ود. كامل حمارنة، فقامت بزيارات للمدينة المقدسة، واجتمعت إلى أطراف النزاع، ورفعت تقريرها إلى الأمير بواسطة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتاريخ ١٩ حزيران/ يونيو ١٩٩٧ أكدت فيه «أن البطريرك الأرثوذكسي أكد على ضرورة عدم السماح لأي جهة إسرائيلية بالتدخل في الموضوع الذي يعتبره خلافا بسيطاً بين الأخوة والعائلة الواحدة، وقد أشاد بعلاقة المسيحيين والمسلمين الذين عاشوا في سلام وعبة منذ العهدة العمرية وخلال العهد الهاشمي الأردني، وما زالت هذه الحقيقة قائمة في ظل الملك الحسين، ولا يريد البطريرك زعزعة هذه العلاقة، بل يسعى لتقويتها، ولكنه أبدى تأثره من أسلوب لجنة الترميم في هدم الجدار والاعتداء على حرمة المكان وإلقاء بعض ملابس الرهبان إلى الخارج».

وقد انتهى الخلاف أثناء زيارة قام بها رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية إلى البطريرك، حيث تبادلوا الكلمات الودية، وتمّ تقديم تعهد خطي من مجلس الأوقاف بمنع أي اعتداء في المستقبل على الممتلكات المسيحية في القدس وإبقاء الوضع في الخانقاه الصلاحية كما هو حالياً (٣٣).

وقد قام الأمير في ١٠ آب/ أغسطس ١٩٩٨ بتأليف لجنة تقصّي الحقائق من كل من د. كامل أبو جابر، ود. حازم نسيبة، والمهندس رائف نجم، ود. كامل حمارنة، ومشاركة ميشيل حمارنة، «وذلك في سبيل إيجاد حلّ للنزاع الدائر حول موضوع أراضي البطريركية في الضفة الغربية وإسرائيل، وكذلك العمل على إزالة التوتر في العلاقات بين رعية الأرثوذكس العرب في الأردن وفلسطين من جهة، وبين البطريركُ وأخوية القبر المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية من جهة أخرى». وقامت اللجنة بزيارة القدس يوم ٢٠ تشرين الثان/نوفمبر ١٩٩٨، ورفعت تقريرها الأولى إلى الأمير الحسن في ٢ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٩، وأكدت فيه أن البطريرك وافق على تفعيل القانون رَّقم (٢٧) لسنة ١٩٥٨ ، وأن التأجير لمدة ٩٩ سنة قد تمّ للأملاك في عدة مواقع، وأنها بحاجة إلى مزيد من الاستقصاء حول الأراضي، وخصوصاً أن وعد المطران تيموثاوس سكرتير البطريركية بتأمين صور عن الاتفاقيات بين البطريركية والشركات المستثمرة لم ينفذ. وخلصت اللجنة إلى القول إنها «أكدت في محادثاتها مع البطريرك ومساعديه المطارنة أهمية المصارحة والشفافية والمشاركة الرعوية الفعالة في اتخاذ القرارات، وبخاصة في ما يتعلق بأملاك الكنيسة الأرثوذكسية»، وطلبت من البطريركية «عدم الإقدام على توقيع اتفاقيات مع شركات استثمارية مستقبلاً قبل الاستشارة والاستناس برأي الأردن ، إلا أن هذه التمنيات من قبل اللجنة ظلت على حالها، فلم تكن هنالك أية مشاركة رعوية أو شفافية، ولم يستشر الأردن بصدد أية عمليات استثمارية هي في الحقيقة بيوع غير شرعية للأوقاف الأرثوذكسية.

وقد استمر الموقف الأردني بالنسبة إلى الولاية على المقدسات على الحالة التي ذكرنا، إذ نفى رئيس الوزراء عبد الرؤوف الروابدة بتاريخ ١٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٩ أن تكون المملكة الأردنية الهاشمية «قد رفعت يدها عن إدارة المقدسات في مدينة القدس»، مؤكداً أنها لم تقرر ذلك. وشدّ على أن الأردن حافظ وما زال يحافظ على هذه المقدسات من أن تصل إلى يد وزارة الأديان الإسرائيلية. وأكد أنه «في الوقت الذي يكون فيه أشقاؤنا الفلسطينيون قادرين على تولي مسؤولية إدارة المقدسات

<sup>(</sup>٣٣) أوراق عمل اللجنتين التي تكرم بموافاتي بنسخ عنها الدكتور كامل الحمارنة.

وحمايتها من أن تقع في يد وزارة الأديان الإسرائيلية، فالأردن على أتم الاستعداد، لأنه ليس لنا نيّة للتدخل في شؤون الدولة الفلسطينية القادمة، بل سنكون عوناً لها وظهيراً، وهذا ما أكدناه لأشقائناه (٣٤).

واستكمالاً لشرح حيثيات هذا الموضوع المهم، يجد المؤلف من الضروري الإشارة باهتمام إلى الحديث الخاص الذي نشرت تفاصيله جريدة الدستور في عددها الصادر يوم ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ في عمان للبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي قال إن قضية القدس موضوع معقد، وهو من أصعب الموضوعات في المفاوضات، وذلك لتمسك اليهود بالقدس مركزاً دينياً لهم، وتحسك الفلسطينين بها عاصمة لدولتهم.

وفي تعليق البابا شنودة خلال حديثه مع بي. بي. سي. على الاقتراحات المختلفة بشأن قضية القدس، وصف ما قيل عن ترك السيادة على المدينة لله بأنه اقتراح غير مفهوم. وقال الأنبا شنودة إن جعل القدس تحت حكم دولي معناه تنازل العرب عن المدينة وتركها للدول، وليس من المضمون أن تتحول السيادة الدولية إلى السيادة الهودية.

وقال البابا شنودة إن هناك فرقاً بين العبادة والسيادة، فالعبادة مكفولة للجميع، أما السيادة فأمر سياسي.

<sup>(</sup>٣٤) حسب التصريحات المنشورة في: الرأي، ١١/١١/١٩٩٩.

## (لفصل الثاني عشر دور القدس في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي

لا بدّ من القول إن العقد الأخير من القرن العشرين كان على أعلى درجة من الأهمية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية عامة، والى قضية القدس بوجه خاص. فقد توقفت في مطلعه الانتفاضة الأولى ووقعت حرب الخليج، بينما بدأت في نهايته الانتفاضة الثانية ـ انتفاضة الأقصى التي أصبحت عنوان الموقف الفلسطيني بعد أن فقد الجميع الثقة بمسيرة عملية السلام. والظاهر أن فقدان الثقة هذا كان في حدّ ذاته شاملاً وموجهاً بشكل كامل للموقف الأمريكي الذي كان يفترض أن يقوم بدور موضوعي وبناء كوسيط منفرد بين الإسرائيلين والفلسطينين، ولم يفعل، مما جعل النقمة تستحوذ على النفوس في الوطن العربي بأجمعه. وقد سيطر شعور النقمة هذا على مشاعر الاكليروس العربي في كنائس القدس بشكل خاص نتيجة لوجودهم على أرض المعركة، وتحسسهم اليومي لآلام ومعاناة سكان المدينة التي استمرت لسنين طويلة كان يتخللها في بعض الأحيان فترات نادرة من شعاع الأمل في الوصول إلى حلّ سلمي عادل، يعيد الحقوق لأصحابها، ويحفظ للقدس قدسيتها ووجودها المنفتح كملاذ عادل، يعيد الحقوق لأصحابها، ويحفظ للقدس قدسيتها ووجودها المنفتح كملاذ وحي لجميع المؤمنين بالله دون أية قيود أو تمييز.

من الواجب لذلك إعطاء فكرة عن النشاط الوطني في الكنائس العربية الأربع التي تتمتع بوجود عربي محسوس في القدس، وهي: البطريركية الأرثوذكسية، والبطريركية اللاتينية، والمطرانية الأسقفية (الأنغليكانية)، ومطرانية الروم الكاثوليك، ففي الأولى كان البطريرك ذيوذوروس الأول قد انتخب لمنصب بطريرك المدينة المقدسة في القدس للروم الأرثوذكس في ١٦ شباط/ فبراير ١٩٨١، وفقاً للقانون الأردني بعد معركة انتخابية حامية بين ثلاثة مرشحين ومعارضة قوية من قبل عدد كبير من الأرثوذكس العرب الذين طالبوا الحكومة الأردنية بأن تفعل مواد القانون الأردني رقم (٢٧) لسنة ١٩٥٨، بحيث يتم في البطريركية إصلاح الخلل الإداري والمالي والاهتمام بشؤون الرعية ومنع التصرف غير القانوني بالأوقاف والممتلكات. وبما أن الجانب الحكومي الأردني ساند انتخاب البطريرك ذيوذوروس بعد أن وعد بإصلاح الحال، فقد صدرت الإرادة الملكية بالاعتراف بانتخابه بحسب النص التالي:

الولما عرفناه فيه من إخلاص لنا، وولاء لبيتنا الهاشمي، وما عهدنا فيه من لياقة

ودراية واقتدار على إجراء الأمور المذهبية، وتأمين المحبة والمساواة بين أفراد طائفة الروم الأرثوذكس، فإننا نعلن اعترافنا وتصديقنا لهذا الانتخاب، ونبدي موافقتنا الملكية لتعيين صاحب الغبطة ذيوذوروس الأول الكلي الاحترام لهذا المنصب، ونلحق به جميع السلطات والحقوق المذكورة أعلاه، ونمكّنه حق عمارستها، وننيط به جميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بهذا المنصب بموجب القانون، وبحكم التعامل والعادات القديمة التي يتمتع بهاه(۱).

وكان جهاز البطريركية في تلك السنة يتألف من البطريرك وسبعة عشر من المطارنة والأرشمندريتية أعضاء المجمع المقدس، بالإضافة إلى ستة وثمانين مطراناً وأرشمندريتاً وكاهناً وشماساً من الرهبان الأعضاء في أخوية القبر المقدس، وهم جميعاً من اليونان باستثناء اثنين من العرب<sup>(٢)</sup>.

وكان البطريرك قبل انتخابه قد أعلن عن وعود كثيرة من خلال بيان تلاه نيابة عنه وبحضوره يوم ١٦ شباط/ فبراير ١٩٨١ أحد الكهنة في كنيسة العبدلي في عمان أمام جمهور كبير، إلا أن جميع هذه الوعود لم ينفذ منها بند واحد تماشياً مع موقف أخوية القبر المقدس اليونانية الطابع التي تعلن على الملأ أن البطريركية الأرثوذكسية هي مؤسسة يونانية، وأنه لا يحق لأحد التدخل في شؤونها، مع العلم أن البطريرك نفسه كان قد أعلن في بيانه الآنف الذكر جهوده للخدمة أثناء توليه منصب المطرانية في عمان، وأنه كان يجابه بالموقف المتعنت من البطريرك السابق الراحل فيذكتوس والرجالات الذين كان يعتمد عليهم (٢٠). وبعد توليه المنصب، بدأ خطة ساعده فيها بعض الرهبان اليونان لتحصيل الأموال عن طريق الضغط على العائلات الأرثوذكسية وتأجيرها لمدد طويلة، عما يتنافى ومسؤولياته كبطريرك لأقدم كنيسة في القدس، وقد أدت هذه المواقف إلى خلاف شديد بينه وبين الرهبان اليونان في البطريركية من جهة، وبين العرب الأرثوذكس في الأردن وفلسطين من جهة أخرى. وكانت هذه الخلافات من أسباب رحيل عدد من العائلات الأرثوذكسية وشبانها. وكان هنالك سبب آخر من أسباب رحيل عدد من العائلات الأرثوذكسية وشبانها. وكان هنالك سبب آخر

<sup>(</sup>١) صدرت هذه الإرادة الملكية في: الجريئة الرسمية (عمان) (٢٥ آب/ أغسطس ١٩٨١).

 <sup>(</sup>٢) كما ورد في التقويم السنوي لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية لعام ١٩٨٢ المطبوع في مطبعة بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس التي تأسست سنة ١٨٥٣.

رم) تلا هذه الوعود بأمر من البطريرك وأثناء حضوره الخوري قسطنطين قرمش وكان ذلك في كنيسة العبدلي بعمان أثناء خدمة الصلاة صباح ١٩٨٦ فبراير ١٩٨١. أما الذين أشار البهم في حديثه عن الرجالات الذين كان يعتمد عليهم البطريرك الراحل فينذكتوس فهم منافسيه في الانتخاب المتروبوليت باسيليوس والمتروبوليت جرمانوس.

للخلاف، ألا وهو ابتعاد البطريركية عن القيام بأي دور في الدفاع عن الحقوق العربية لهؤلاء الذين كانوا يعانون تحت حكم الاحتلال، فلم يصدر عن البطريرك أو أي من مساعديه أي تصريح قد يفسر على أنه ضد الإسرائيلين حفاظاً على هذه العلاقة المشبوهة التي نشأت بين الفريقين. وقد عمل طيلة حياته، إلى جانب احتفاظه بهذا المنصب حتى وفاته يوم ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، على كسب ود السلطات الأردنية والفلسطينية، والتوقيع بين وقت وآخر على التصريحات الجماعية التي تكون الكنائس الأخرى قد أخذت زمام المبادرة لإعلانها، كالإعلان الذي أصدرته تسع كنائس يوم ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ للتنديد بتخريب الاحتلال للأديرة والآثار، والمطالبة بتوفير حماية للأماكن المقدسة في القدس. وقد وقع البيان كذلك كل من بطريرك اللاتين، وبطريرك الأرمن، ومطران الأنغليكان، ومطران اللوثريين، والنائب البطريركي للروم الكاثوليك، وكبير الفرنسيسكان المكلفين حاية الأماكن المقدسة، ومطران السريان، ومطران الأقباط(٤). وقد امتد هذا السكوت من قبل البطريرك والرهبان اليونان حتى عام ١٩٩٨، عندما ارتفع صوت عربي من بين جدران البطريركية، هو صوت الأرشمندريت عطالله حنا الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والأراضي المقدسة، والذي بدأ حملة للدفاع عن المقدسات والحفاظ على الحقوق العربية في المؤتمرات والندوات والصحف وفضائيات التلفزيون، مما أعاد للبطريركية بعض ما كانت قد خسرته بسبب السكوت المطبق الذي أشرنا إليه منذ وقوع الاحتلال<sup>(٥)</sup>.

لقد أزعج هذا الصوت الصارخ في سبيل الحق والعدالة سلطات إسرائيل إلى درجة أن البطريرك تلقى من وزارة الأديان الإسرائيلية كتاباً مؤرخاً في ٣ أيار/ مايو • • • ٢ تحتج فيه بشدة على تصريحات الأرشمندريت عطالله التي قالت «إنه يدعو نفسه الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية في الأماكن المقدسة . . . إننا لا نعترف بمثل هذه الصفة التي لا تتماشى مع البطريركية اليونانية الأرثوذكسية ، كما أنه دعا كنائس العالم إلى مساندة الكفاح الوطني الفلسطيني في تطلعاته الوطنية التي تتضمن

 (٥) الأرشمندريت الدكتور عطالله حناً شاب فلسطيني من أبناء قرية الرامة في قضاء عكا ورغم إنجازاته ونشاطه فانه لم يرق إلى درجة المطرانية ولم يعين عضواً في المجمع المقدس. وقد ذكره التقويم السنوي للبطريركية لعام ٢٠٠١على أنه الكاتب في القسم العربي.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدستور، ١٥/ ١/ ١٩٩٢ وقد أكد العنوان أن رؤساء تسع كنائس دعوا إلى حماية دولية للأماكن المسيحية في القدس بينما لم تنشر سوى أسماء سبع كنائس. والأرجع أن اسمي كنيستي السريان والأقباط سقطا سهوأ لأن الكنيستين العربيتين كانتا دائماً في طليعة المدافعين عن القدس ومواقف بطاركة هاتين الكنيستين في القاهرة ودمشق معروقة للجميع.

استعادة الحقوق الفلسطينية واسترجاع الأراضي المحتلة وحق الفلسطينيين في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما أنه هاجم استمرار بناء المستوطنات، وأكد أن هذه الحالة سوف تجلب انفجاراً. ونحن ننظر إلى هذه التصريحات من قبل الأرشمندريت عطالله حنا نيابة عن البطريركية اليونانية الأرثوذكسية نظرة جدية بسبب الطريقة البالغة السلبية التي يهاجم فيها دولة إسرائيل وسياستها، وكذلك بسبب هذا التدخل السافر من قبل كاهن في البطريركية في الشؤون السياسية التي هي ليست من صميم عمله. ونحن إذ نرغب في نصح غبطتكم بأنه إذا لم تتخذ الإجراءات التأديبية في حق هذا المسلك الهجومي من قبل الأرشمند ريت المذكور الذي يدّعي أنه يتكلم نيابة عن البطريركية، فإنّنا نحتفظ لأنفسنا بحق إعادة النظر في مجموع العلاقة مع البطريركية اليونانية في القدس(٦). وقد أثار هذا الكتاب قلقاً في أوساط الرهبان اليونان، إلا أن مرض البطريرك وتخوفه من ردّة الفعل الفلسطيني والعربي جعلاه يتمهّل، فلم يتخذ أية إجراءات، واستمر الأرشمندريت في عمله وتصريحاته، وكان من أقواها تصريح أصدره بعد نصف سنة من وفاة البطريرك في القدس، وذلك في الأول من تموز/ يوليو ٢٠٠١ قال فيه «لا مساومة ولا تنازل عن ذرة تراب من ثرى القدس العربية المحتلة، فالقدس مدينة عربية كانت وستبقى إلى الأبد، ويجب أن تعود إلى السيادة العربية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة». كما أنه سلّط الأضواء على فقدان حرية العبادة، واستنكر استمرار الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: (إن القدس عاجلاً أم آجلاً ستعود إلينا. إنها للعرب وحدهم، وهم الذين حافظوا على مقدساتها وضمنوا حرية العبادة فيها، والوصول إلى الأماكن المقدسة، وضمنوا لأتباع الأديان أن يمارسوا طقوسهم وعباداتهم بحرية. وهذا تغيّر عندما احتل الإسرائيليون القدس، فلا حرية عبادة، ولأ حرية تنقل ووصول إلى الأماكن المقدسة، والمسلمون والمسيحيون محرومون من الوصول إلى كنيسة القيامة والمسجد الأقصى الأرام).

وللأسف، فإن هذا النشاط الذي كان يقوم به الأرشمندريت عطالله حنا بمبادرة مخلصة لم يؤد إلى منع التصرفات غير الشرعية بالأوقاف والممتلكات الأرثوذكسية. ومن المعروف أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح بالاطلاع على أية قيود أو إجراءات تتعلق بقضايا الأراضي والعقارات، بينما لا تصدر عن البطريركية أية

 <sup>(</sup>٦) الكتاب الموجه من قبل يوري مور مدير دائرة الطوائف المسيحية في وزارة الأديان الاسرائيلية رقم ٩٨٩/٠٠ بتاريخ ١٣ أيار/مايو ٢٠٠٠، ويلاحظ فيه إصرار دولة إسرائيل على نعت البطريركية بالبونانية.
 (٧) تصريح الأرشمندريت عطالله حنا إلى قدس برس في رام الله المنشور في: الدستور، ٢/ ٧/ ٢٠٠١.

معلومات، إذ إن الرهبان، وعلى رأسهم البطريرك يحيطون هذه العمليات بالسرية التامة. لكن الصحافة العالمية تتمكن بين الحين والآخر من نبش بعض الحقائق وإيصالها إلى الرأي العام الذي لا يملك سوى الاحتجاج، نظراً لظروف الاحتلال الراهنة، ومثال ذلك الخبر الذي أوردته جريدة الحياة اللندنية (٨) عن قيام البطريركية بتأجير إسرائيل أراضي في القدس الغربية مساحتها ٧٥ دونما إلى أبد الآبدين، وهي صفقة ذات طابع جديد، إذ إن الصفقات قبل ذلك كانت تتم على أساس التأجير لتسع وتسعين سنة. كما أن جريدة معاريف (٩) نشرت خبراً عن تحريات أجرتها شعبة التحقيقات الإسرائيلية في الجرائم الدولية، حيث تبين أن المبلغ الذي دفعه الصندوق القومي اليهودي والبالغة قيمته ستة عشر مليون دولار عثر عليه في حساب سري خاص في سويسرا، «وأن الجهة المحلية التي أودعته أفادت أن ذلك تم باسم البطريرك اليوناني، وأن الشرطة تحقق في ما إذا كان المبلغ قد أودع على أيدي يعقوب رابينوفتش أو ابنه زيسمان اللذين عملا كوسيطين في الصفقة بين البطريرك والصندوق القومي، وذلك لأن البطريرك لم يتسلم المبلغ بحسب شكواه للشرطة الإسرائيلية».

أما في البطريركية اللاتينية التي تنعم بانضباط وتمسك عميق بالأوقاف، فقد أصبح هنالك نشاط وطني منذ أوائل التسعينيات عندما انتخب البابا في ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ الكاهن ميشيل صبّاح العربي من الناصرة ليتبوأ منصب بطريرك اللاتين للمدينة المقدسة. وقد بدأ عهده في جو عربي لم تشهده البطريركية منذ تأسيسها عام ١٨٤٧، حين كان جميع بطاركتها من الإيطاليين. وشعوراً من البطريرك الجديد بالمعاناة التي كان يتعرض لها العرب في فلسطين في ظل الاحتلال، لم يتوان عن بالمطالبة بإنهاء آلام الفلسطينين والدعوة إلى تحقيق العدالة والحرية لهم. فأعلن في بيان صادر عن رؤساء الطوائف المسيحية في القدس شجب وإدانة مجزرة الحرم الشريف يوم ٨ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٠، وخلق الأجواء الاستفزازية التي تقود إلى الصراع والمجابهة.

وفي ١٠ آب/ أغسطس ١٩٩٢ قام بالاشتراك مع الشيخ سعد الدين العلمي، مفتي القدس؛ والمشيخ محمد حسين، إمام المسجد الأقصى؛ والمطران لطفي لحام، أسقف الروم الكاثوليك؛ والمطران سمير قفعيتي، أسقف الكنيسة الأنغليكانية؛ بتوجيه رسالة إلى الفاتيكان نيابة عن المسلمين والمسيحيين الموجودين في فلسطين منذ عام ١٩٤٨ طالبوه فيها بعدم نسيان قضيتهم العادلة، وعدم تبني سياسة يمكن أن

<sup>(</sup>٨) انظر: الحياة، ١/ ٩/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: معاریف، ۱۲/۱۲/۲۰۰۰.

تسيء في المستقبل إلى وضع المدينة المقدسة (١٠٠). وقد كان البطريرك صباح منذ ترؤسه الكنيسة اللاتينية يدافع بكل حرارة وإيمان عن الوجود العربي في القدس وفلسطين، حيث ذكرها في مواعظه الدينية المتعددة وتصريحاته للصحافة والإذاعة والتلفزيون. ولإعطاء فكرة عن شمولية هذه الجهود، نذكر تالياً بعض ما توصلنا إليه من معلومات عنها. فقد أصدر الرؤساء بياناً ثانياً في ٢٤ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٢ اعتبروا فيه التهجير والإبعاد الجماعي للفلسطينيين عقاباً جماعياً لا يمكن قبوله، وطلبوا من الشعب التمسك بأرضه. وفي ١١ نيسان/ أبريل ١٩٩٣، بمناسبة عيد الفصح المجيد، قال البطريرك «كفي عنفاً، كفي دماء، كفي ظلماً وتمييزاً بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني». وفي المناسبة نفسها يوم ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٥ صاح بملء صوتُه بأنَّ رسالة عيد الفصح هي أمل ورجاء، ولا يمكن التوصّل إلى حل أو إلى الأمن المبتغى من غير تحقيق مصالحة حقيقية في القدس. وقد انتقد إسرائيل بشدّة لتجميدها عملية السلام بمناسبة احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم، كما ندّد بالضربات الأمريكية -البريطانية ضد العراق(١١). وعند زيارته لمخيم الدهيشة للاجئين، أكد أنه عندما حضر من الناصرة إلى بيت جالا أصبح من اللاجئين، وأن حق اللاجئ هو حق من الله يجب أن لا يتم التخلي عنه، وأن أية قوة في الأرض لا يمكنها أن تنزع حق الإنسان في وطنه وأرضه. كما دعا إلى بناء فلسطين جديدة متميزة بلداً عربياً، فبعد مائة عام من الدماء والتضحيات لا يجوز أن نعود بدولة مثل باقي الدول (١٢٠). وفي رسالة الميلاد، قال البطريرك إن السلام مع الشعب الفلسطيني يبقى قلب القضية والشرط الأساسي لإحلال السلام في المنطَّقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السلام في أرضنا المقدسة ما زال مسيرة شاقة. كما دعا إلى العدالة، وكذلك الحرية، لجميع الأسرى واللاجئين الفلسطينيين (١٣).

أما بالنسبة إلى انتفاضة الأقصى، فقد اعتبرها بمثابة مطلب لحياة حرة وكريمة في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وذلك خلال قداس الأحد في كنيسة المهد في بيت لحم، وقد تبعته صلاة خاصة عن أرواح الشهداء وتظاهرة سار فيها أكثر من ألفي مسلم ومسيحي هاتفين «جنباً إلى جنب مسلمين ومسيحيين حتى التحرير» (١٤٠). وفي مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، دعا إلى إيجاد حلّ عادل للمدينة

<sup>(10)</sup> حسب التقرير المنشور في: الدستور، ١٩٩٢/٨/١٠.

<sup>(</sup>١١) انظر: الحياة، ٥٠/ ١٢/ ١٩٩٨، والرأي، ٢٥/ ١/ ١٩٩٨.

<sup>(</sup>١٢) انظر: الدستور، ١٧/ ٨/ ١٩٩٩، والعرّب اليوم، ١٧/ ٨/ ١٩٩٩.

<sup>(</sup>١٣) انظرُ: الدستور، ٢٦/ ١٢/ ١٩٩٩، والشرق الأوسط، ٢٦/ ١٢/ ١٩٩٩.

<sup>(</sup>١٤) انظر: الدستور، ٩/ ١٠/ ٢٠٠٠.

المقدسة، وطالب الاحتلال بإنهاء الإغلاق ليتمكن المؤمنون من الذهاب إلى أماكن العبادة. وقال يجب إعطاء الفلسطينين في القدس ما هو فلسطيني (١٥٠). وخلال قداس نصف الليل دعا إلى إنهاء آلام الفلسطينين، والى تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، حيث اقتصرت احتفالات عيد الميلاد بناء على قرار جميع الكنائس المسيحية على إقامة الشعائر الدينية فقط (١٦).

من الطبيعي أن هذه التصريحات والدعوات المتكررة تؤدي إلى إزعاج السلطات الإسرائيلية التي لا تنظر بعين الرضا إلى عظات البطريرك صبّاح أو غيره من رجال الدين العرب. وقد اتهم أوري مور، مدير دائرة الطوائف المسيحية في وزارة الأديان الإسرائيلية، خلال مؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية، البطريرك صبّاح بإثارة الاضطرابات، وقال إن ٩٩ بالمئة من مضمون رسالة بطريرك اللاتين كان سياسياً، ونصح بوجوب أن يبقى البطريرك زعيماً دينياً (١٧). وقد أعلنت إسرائيل عن عدم رضائها على هذه التصريحات في عدة مناسبات، وذلك بإغلاق الطرق أمام موكب البطريرك عند زيارته للكنائس.

من الضروري كذلك أن نذكر أثناء الحديث عن نشاط بطريركية اللاتين في القدس إنجازها الكبير في تحقيق زيارتين تاريخيتين من قبل باباوات روما إلى فلسطين والأردن بنجاح تام ودون ما يعكر صفو الخاطر. فبالإضافة إلى الزيارة التي قام بها البابا بولس السادس في مطلع عام ١٩٦٤، والتقى خلالها في القدس البطريرك البلكوني أثيناغوروس، بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسي، وبطاركة المدينة المقدسة، واستقبله أثناءها الملك الحسين بن طلال، قام البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة في العشرين من آذار/ مارس ٢٠٠٠ استقبله أثناءها الملك عبدالله الثاني والرئيس ياسر عرفات. ولا يخفى ما لهذه الزيارات من أهمية وأثر إيجابي في العالم عامة، وفي العالم الكاثوليك زيارات فيها الكاثوليكي بشكل خاص، إذ تعتبر زيارات البابا بالنسبة إلى الكاثوليك زيارات فيها الكثير من القدسية والشعور الإنساني الذي يقوي المحبة والتآخي بين الناس، كما أنها تؤدي إلى بحيء عدد أكبر من الزائرين الذين يرغبون في السير على خطى البابا، وخصوصاً بعد زيارته لموقع المغطس الذي اكتشف قبل الزيارة في الناحية الشرقية من وخصوصاً بعد زيارته لموقع المغطس الذي اكتشف قبل الزيارة في الناحية الشرقية من بحرى نهر الأردن.

وفي سنوات لاحقة لزيارته، أظهر البابا بولس السادس قلقه الشديد من

<sup>(</sup>١٥) انظر: الدستور، ٢٠/ ١٢/ ٢٠٠٠، والرأي، ٢٠/ ١٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١٦) انظر: الرأي، ٢٦/ ٢٢/ ٢٠٠٠، و العربُ اليوم، ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١٧) انظر: الدستور، ٢٥/ ١٢/ ١٩٩٩، والشرق الأُوسط، ٢٦/ ١٢/ ١٩٩٩.

التناقص المتزايد للمسيحيين في المدينة المقدسة، وعبّر عن نحاوفه في الرسالة البابوية التي وجهها بمناسبة عيد الفصح عام ١٩٧٤، عندما قال: «هؤلاء الأخوة والأخوات اللذين يعيشون حيث عاش المسيح، والذين ما زالوا حول الأماكن المقدسة، هم خلفاء الكنيسة الأولى. إنهم أصل كل الكنائس، وإذا زال الوجود المسيحي من القدس، فإن حرارة الشهادة الحيّة في الأرض المقدسة ستنطفئ، والأماكن المقدسة في القدس وفلسطين ستصبح متاحف». ولا ننسى في هذا المجال الجهد الصادق الذي كان يبذله كل من الكاهن اللاتيني الأب إبراهيم عياد، الذي نشر مقالة بعنوان «اسحق شامير يتجتى على الرب وعلى التاريخ»، كانت لها ضجّة في فلسطين وإسرائيل (١٨٠١)، وكذلك الكاهن اللاتيني المونسنيور رؤوف نجار، قائمقام القاصد الرسولي في عمّان، الذي بذل كل جهده حتى عاته عام ٢٠٠٠ في إقناع الفاتيكان بعدم التخلي عن سياستها في عدم شرعية الاحتلال ووجوب انتهاء المعاناة والآلام التي يعانيها الفلسطينيون، والنشاط الكبير الذي يقوم به ابن القدس عفيف صافية، السفير الفلسطيني في كل من لندن والفاتيكان، عن طريق المحاضرات والنشرات وإصدار الكتب المتعلقة بالقضية الغلسطينية العربية.

في هذه الفترة، ظهرت أيضاً نزعة عربية قوية في صفوف العرب الأنغليكان كانت ولا شك نتيجة للنزعات القومية التي انتشرت بينهم في مطلع القرن العشرين، والتي أشار اليه الأمير الحسن في كتابه: المسيحية في العالم العربي عندما قال: «هذا ما فعله أيضاً المبشرون البروتستانت، وخصوصاً الأمريكيون منهم. فقد بذل هؤلاء كل جهد كي تكون العربية، دون غيرها، لغة العبادة في الكنائس التي أسسوها، أو أسهموا في تأسيسها. وكان من أهم منجزات الإرسالية المشيخية الأمريكية في بيروت ترجمة الكتاب المقدس عن اللغات الأصلية إلى اللغة العربية، واستقطاب كبار الأدباء العرب في البلاد لينظموا ترانيم بالعربية للخدمات الكنسية. وقام المبشرون البريطانيون الأنغليكان، من ناحيتهم، بإخراج نص عربي لكتاب الصلاة العامة الخاص بكنيستهم. وكان التركيز في المدارس البروتستانتية، كما في المدارس المخادية، منصباً على وضع كتب المناهج في جميع الموضوعات بالعربية. ونظراً لهذا كله، فلا غرابة أن تبلورت فكرة القومية العربية، أول ما تبلورت، على أيدي مسيحيين من العرب كان أغلبهم من الاتحادين أو البروتستانتية، أو بوساطة جماعة من المسيحيين الذين تتلمذوا في المدارس الاتحادية، أو البروتستانتية (١٩٠٥).

<sup>(</sup>١٨) انظر: الرأي، ١١/ ١١/ ١٩٩١.

<sup>(</sup>١٩) نشرت هذه المقالة في: الرأي، ١١/١١/١٩٩١.

أما في السبعينيات، فقد ظهرت بوادر هذا التحرك بعد أن تعرّبت الكنيسة، وأصبح المطران المترئس فيها عام ١٩٧٦ المطران فائق حداد، وعين كمساعدين كل من المطران عقل عقل، والمطران ايليا خوري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني الذي اعتقلته إسرائيل وأبعدته إلى الأردن. وجاء بعدها المطران سمير قفعيتي، والقس الكنن نعيم عتيق، والمطران رياح أبو العسل، وقد اهتموا كل الاهتمام بالحركة الوطنية وحوار الديانات (٢٠٠). وكان المطران سمير قفعيتي الذي أصبح عضواً في اللجنة الملكية لشؤون القدس في عمّان قد وسّع مجال نشاطه منذ أصبح المطران المترئس للمجمع الأسقفي في الشرق الأوسط عام ١٩٨٦، وذلك عن طريق حضور الاجتماعات الدولية المهمة، ودعوة قادة العالم الروحيين لزيارة القدس، مثل وفد كنائس بريطانيا، والرئيس السابق جيمي كارتر، ورئيس أساقفة جنوب أفريقيا ديزموند توتو، ورئيس أساقفة كنتربري جورج كيري، ومجمع كنائس ألمانيا، ووزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية وليم ولدغريف. كما أنه كان ينتهز كل مناسبة ليرفع الصوت عالياً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتوجيه الأنظار إلى مشرقية أُصُولَ المسيحية، وضرورة إبراز هذه المسألة من جديد في بداية الألفية الثالثة حتى لا يتوهم البعض في العالم أن المسيحية موجودة فقط في الثقافة الغربية الأوروبية والأمريكية (٢١). وتأكيداً لأهمية دور هذه الكنائس المشرقية، عقد بإشرافه المؤتمر التحضيري للكنائس الآسيوية في عمَّان يوم ٣/ ١٩٩٦/٧ ، حين أعلن أن السلام من دون القدس سيكون ناقصاً. وقد نشر تقرير كامل عن أعمال المؤتمر في جريدة الدستور (٢٢).

أما القس الكنن نعيم عتيق، فقد تولى الإشراف على مركز سبيل للدراسات اللاهوتية في القدس، وقد أعلن المبادئ التي يقوم عليها عمل المركز على الصورة التالية:

١ ـ سكان المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين يحتاجون ويستحقون السلام.

٢ ـ إسرائيل يجب أن تعترف بالظلم الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني،
 ويجب أن تقبل المسؤولية لذلك.

(٢٢) انظر: الدستور، ٤/٧/١٩٩٦.

<sup>(</sup>٢٠) رفيق فرح، تاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القلس، ١٨٤١ ـ ١٩٩١، ج ٢ (القدس: [د. ن.]، ١٩٩٥)، ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢١) انظر الخبر عن المؤتمر التحضيري للكنائس الأستفية الأسبوعية في عمان الذي أعلن أن السلام بدون القدس سيكون ناقصاً في: الرأي، ٤/٧/١٩٩٦.

٣ \_ يجب أن تتحقق للفلسطينيين دولتهم الديمقراطية ذات السيادة على جميع أرض قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى إسرائيل أن تنسحب إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو ١٩٦٧.

- ٤ ـ السيادة في القدس يجب أن تكون مشتركة بين فلسطين وإسرائيل.
  - ٥ \_ يجب أن يُضمن حق العودة للفلسطينين.

 ٦ جميع المستوطنات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ليست شرعية بموجب القانون الدولي، ويجب أن تعاد إلى الفلسطينين.

وأهمية برنامج كهذا تنطلق من أهمية المستوى الفكري والثقافي الذي أحرزه معهد سبيل في السنين الأخيرة (٢٣).

وكان المطران العربي الثالث الذي استلم دفة القيادة من المطران سمير قفعيتي بعد تقاعده عام ١٩٩٨ هو المطران رياح أبو العسل الذي جاهر بالدور القومي للمسيحية العربية، وطالب بالأوقاف المصادرة تماماً كما تطالب إسرائيل بأملاك اليهود في شرق أوروبا، وأيّد نضال الأرثوذكس العرب ضد بيع الأوقاف الأرثوذكسية لليهود، مؤكداً أن العرب المسيحيين في فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وأن من واجب الجميع التصدي للحملات المغرضة التي تشنّ في الغرب ضد الإسلام والمسلمين، وخدمة لهذه الواجبات قام باثنتين وعشرين جولة في الولايات المتحدة لإلقاء المحاضرات وحضور المؤتمرات والندوات، بالإضافة إلى زيارات متعددة إلى كل من أستراليا وكندا ودول أوروبا المختلفة (٢٤).

أما كنيسة الروم الكاثوليك، فهي على الأرجح تُعتبر ثاني أكبر طائفة مسيحية في فلسطين، حيث يزيد عدد أفراد رعيتها على الخمسين ألف نسمة. وقد تكوّن لديهم شعور بالنقمة ضد إسرائيل بسبب قضية قريتي إقرت وكفربرعم اللتين دمرتهما إسرائيل مباشرة بعد حرب ١٩٤٨ وهجّرت أهلهما. وكان الأسقف هيلاريون كبوجي قد اتهم من قبل دولة إسرائيل عام ١٩٧٤ بتهريب الأسلحة إلى المغاوير الفلسطينيين في صندوق سيارته، مما أدى إلى اعتقاله وسجنه لفترة طويلة، ولم يفرج عنه إلا بعد التدخل الشخصى من قبل البابا بولس السادس. وعندها التحق بمنظمة التحرير

<sup>(</sup>٢٣) انظر وثيقة مركز سبيل للدراسات اللاهوتية التي أصدرها في مطلع العام ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢٤) انظر حديث المُطران رياح أبو العسل، في: الكستور ٢٠/ ٨/ ١٩٩٨ ، بمناسبة تنصيبه أسقفاً للطائفة الانجليزية في الشرق الأوسط يوم ١٥ آب/ اغسطس ١٩٩٨ في القدس وكذلك عاضرة له في قاعة التادي الارثوذكسي بعمان يوم ٢٣ آذار/ مارس ١٩٩٩ ، نشرت بالكامل في: الدستور، ٣١/ ١٩٩٩ .

الفلسطينية، حيث أصبح عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني. وأخذ يلقي المحاضرات، ويتهم إسرائيل بممارسة أساليب لا تختلف عن أساليب النازية. وقد لاقت أعماله كل التقدير في العالم، وخصوصاً لدى الشعب العربي، بحيث صدرت طوابع بريدية تحمل صورته في كل من السودان ومصر والعراق وليبيا وسوريا. ومن جهة أخرى، كان الأسقف العربي يوسف ريا الذي خلف البطريرك حكيم في فلسطين ينتقد إسرائيل بشدة، ويحرّض أتباع الروم الكاثوليك ويدعوهم إلى التعاطف مع القضايا الفلسطينية، في الوقت الذي كان فيه الأسقف لطفي لحام الذي أصبح بطريركاً عند وفاة البطريرك حكيم عام ٢٠٠٠، يعتبر من قبل السلطات الإسرائيلية على أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يقودها نايف حواتمة، والتي ترفض اتفاقية أوسلو وتناهض إسرائيل على جميع المستويات (٢٥٠).

يُعتبر المطران هيلاريون كبوجي ظاهرة مهمة في نضال العرب للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، ومبدأه أن القضية الفلسطينية هي «مأساة شعب مظلوم ومضطهد، والدين بريء من رجل الدين إن لم يدافع عن المظلوم». وقد شرح أفكاره ومعتقداته في مؤتمر صحفي عقده في مطرانية الروم الكاثوليك في عمّان في أوائل نيسان/ أبريل ١٩٩٤، وقال بصريح العبارة: «جنّدت نفسي لخدمة فلسطين لأن المسيح هو الفدائي الأول، وعلى التلميذ أن يسير على خطى معلمه»، وأنه «لا خيار للعرب للعيش بكرامة سوى بتحرير الأراضى المحتلة».

خلاصة القول إن جهود العرب عموماً التي كانوا يبذلونها بقوة واستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أي أثر يذكر حتى الآن في مقاومة هذه الهجمة الشرسة التي تقوم بها دولة عنصرية تتمتع بكل التأييد من أمريكا، وهي أقوى دولة في العالم، وقد كان شعور العرب في فلسطين عارماً بهذا الخطر الداهم، فقاموا بالدعوة إلى موقف عربي إسلامي مسيحي للوقوف ضد هذا التيار الجارف، إذ إن قضية الوجود الإسلامي المسيحي في القدس، وصيانة الأماكن المقدسة، ومنع تحولها إلى متاحف، كما كان يخاف الكثيرون، هي الآن أخطر قضية يواجهها الشعب العربي الذي يطالب حكوماته الكثيرة أن تتحمل مسؤولياتها القومية بعد أن لم يعد للصبر أية فائدة أو جدوى. فمقاومة تهويد القدس واجب وطني، ويشارك فيها خلال هذه الأيام العصيبة المسلم والمسيحي على حد سواء، لأن وجودهم العربي في فلسطين كلها أصبح في مهت الرياح.

<sup>(</sup>٢٥) تقرير وافي نشرته جريدة الجيروساليم بوست في ملحقها الصادر في أواخر أيلول/سبتمبر ١٩٩٨.

وإنني في الفصل الأخير من هذا الكتاب الذي سلّط الضوء على القدس والوجود الإسلامي - المسيحي فيها بعد أن تآخى مسلموها ومسيحيوها منذ أربعة عشر قرناً، لا أجد في نهايته خيراً من كلمات واعية قالها مؤرخ القدس عارف العارف عام ١٩٦١ في كتابه: المفصل في تاريخ القدس (٢٦٠): «وإنك لترى المسلمين والمسيحيين من أبناء هذا البلد، وقد انطلقوا جميعاً نحو هدف معين هو التفكير في مصير وطنهم وأمتهم، وهم يسيرون في هذا المضمار على نهج واحد. إنهم متقاربون كل القرب، من حيث الأخلاق والطباع، ومن حيث المبادئ السياسية والاجتماعية أيضاً. وقد قاوموا الانتداب والوطن القومي اليهودي دون أن يتمكن المستعمرون من تفريق صفوفهم، وكان شعارهم الدائم:

«الدين لله والوطن للجميع».

<sup>(</sup>٢٦) انظر: عارف المارف، المفصل في تاريخ القدس (القدس: مكتبة الأندلس، ١٩٦١)، ص ٤٨٨.

#### خاتمية

كانت القدس أثناء الفترة التي نتعرض لها في هذا الكتاب مسرحاً لأحداث ختلفة في الوقت الذي لم يكن لسكانها العرب المقدرة على اتخاذ موقف فاعل تجاه تلك الأحداث. فالسيطرة العثمانية المطلقة التي كانت عنوان الحياة في بلاد الشام أثناء العهد العثماني لم تترك لهم مجالاً للتحرك على الرغم من رغبتهم العارمة وحاجتهم الشديدة إلى تغيير الأوضاع بشكل أساسي، وقد كان الإصلاح الإداري خلال احتلال المصريين لفلسطين بقيادة ابراهيم باشا خطوة أكيدة ورائدة في الاتجاه الصحيح، إلا أن الأهالي عندها كانوا يجدون أنفسهم بين نارين: الاستحقاقات التي يتطلبها الانفتاح، والتقدم والمتطلبات الشديدة التي تصر عليها العناصر التقليدية من خلال انتمائها إلى التيار الذي ينادي بالإخلاص لخليفة المسلمين في اسطنبول وكل ما يتعلق بالنظام التقليدي السائد.

على رغم هذه العوائق كانت الفترة التي تبعت الحكم المصري هي بداية الانفتاح الواسع الذي واكب الحياة في الأراضي المقدسة خلال فترة الصداقة الجديدة بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية التي ساعدتها في إخراج المصريين من بلاد الشام، مما سمح بمجيء هذه الأعداد الكبيرة من الأوروبيين في محاولة لتقوية وجود كنائسهم في مدينة القدس الخالدة. وما كان فتح البطريركيات والمطرانيات الأوروبية إلا وسيلة لإثبات الوجود واكتساب الحقوق، وخصوصاً بالنسبة إلى المزارات والمواقع المقدسة. وقد أوجد ذلك حالة من التنافس بين هذه الكنائس، وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي والعقارات لمصلحة أهل البلاد، إلا أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن مسيحيي البلاد، ومعظمهم من العرب الأرثوذكس، لم يتأثروا كثيراً بهذه التغييرات. ولولا انتشار المدارس والاهتمام الروسي بشؤون تعليمهم لما كان هنالك على الأرجح مذا النشاط الوطني الذي تبدّى في أوساطهم خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع والقرن العشرين بأكمله. ومن الأهمية أن نلاحظ أن مظاهر العروبة بين المسلمين والمسيحيين في القدس، على حد سواء، كانت دائماً الأكثر بروزاً، والظاهرة الوحيدة والمسيحيين في القدس، على حد سواء، كانت دائماً الأكثر بروزاً، والظاهرة الوحيدة

التي يساندها الجميع بلا استثناء. وكان رائد القوم في هذا القول المأثور «الدين لله والوطن للجميع».

لقد ظلت القدس منذ العهدة العمرية مدينة عربية فلسطينية إسلامية مسيحية لها في قلب كل عربي مكانة خاصة نظراً لقدسيتها ومكانتها الدينية. وقد كان الوجود المسيحي فيها منذ بحيء الإسلام مواكباً للوجود الإسلامي، بحيث أصبحت المدينة المقدسة عنوان التعددية والوسطية والعيش المشترك بين أتباع الأديان. ولا يخفي على أحد أن الغزو الصهيوني لفلسطين في القرن العشرين أصبح سجلاً لصفحة سوداء في تاريخ الأحداث بسبب المعاناة المستمرة التي أحدثها في الأراضي المقدسة بعدوانه وأطماعه التوسعية، والتي يقاومها الشعب العربي بجناحيه المسلم والمسيحي، توخياً لإحقاق الحق والمحافظة على الحقوق والتراث والتاريخ. وقد وقع مثات الآلاف من أهل فلسطين على «ميثاق وعهد القدس» الذي تنادى أهل المدينة المقدسة لتبنيه يوم ٣١ تموز/يوليو ٢٠٠٠، بعد أن كان سبقه بيان صدر عن اللقاء الإسلامي ـ المسيحي في المسلمين والمسيحيين في القدس يوم ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٠٠ عربوناً لهذه العلاقة الأبدية بين المسلمين والمسيحيين في رحاب المدينة المقدسة التي سيكون الله خير حافظ لها.

اللوثائق والصور





# EAAHNOPOOLOGION TIATPIAPXEION

بستلكات بطريركية الربي الارثود كس المقد سية في الفقة الفرية المعتلد وتطاعد زه الثالية - \_ ١- \_ الكتائس والأديرة ٢= \_ البدارس ٣٠ ... النشآت الخيرية مثل المستشفيات ودور المسنيسن ٠ ٤ - العقارات ٠ ١ = ... الكتائسس والأديسرة • الكتائــس ٣٣ - كنيسة القديسجار رجيوس ببيت جالا • ا حكسة القيامة ا ٣٤ كتيسة والدة الالم بهيت جـــالا . ٢۔ كنيسة المهد في بيت لحم • ٣٠ كنيسة روسا الملائكة ببيت جالا ، ٢ كنيسة القديسجار وبيوسي بيت لم ٠ ٢٦ كنيسة القديس، قولا ببيت جالا . ١- كنيسة الجشائية ٢٧ - كنيسة القديسجا ورجيوساي جفنا القديس لعازر بالميزريه ٨٦ كنيسة القديسجا ورجيوساي الطيبه، ٦-كتيسة مار الياس / على نلريق القدس/ بيت لحم ٧- كتيسة القديسين قسطنطين وهيلانه بالربيس المرثرى ٢٩-كتيسة القديس ديمترى بنا بلسس المسكنيسة القديس ثيوذ وسيوس بدير بن عبيد ٤- كتيسة الثالوث الاقد ساني طوياس/ اليمة الله إلى المنع أن الهما ١١ كنيسة القديسجاو رجيوساي رفيديا ٠ ۱۰ ـ کئیسةمار متری ۰ ٢ ] \_ كنيسة القديسجار وبيوس بطولكم • ١١ ـ كنيسة القديس وتوفريوس، ٤٢ كنيسة رتاد والدة الاله بعين عربك • ١٢ كتيسة القديس استفانوس،
 ١٢ كتيسة الله قالات الإقدس في طرباس( قضا جنيسن ) ها. دير سيدتنا المذرا مقابل كتيسة القيامة، ١٢ - كنيسة القديس استفانوس، ١ - كتيسة رئاد والدة الاله ني الزيايده (تفاء جنين)
 ١ - كتيسة القديسجا ربيعوس في وادى القلط بارسماء ١٦ ـ كنيسة الرفاة في بيت ساحور ٠ ١٧ ـ كتيسة الأجداد في بيت ساحور ه ١٨ ـ كنيسة ديربيت فاجي بالقدس. ١١-كتيمة دير الغاليليا في جبل الطور في مثر غبطة البطريرك . ٢٠ كتيسة مار يعلوب باللدسم كيسةحاملات الطيب والاربعين شهيد . ٢١ كنيسة القديسه ثقلا بالدير البركزي بالقدس • ٢٢ س كنيسة القدينر موذ ستوساني ابو ثوره ٢٢ كنيسة القديس فاريتون في هين ذاره ٠ ٢١ - كنيسة دير صيد نايا بالقدس **10 كتيسة دير حبس البسيم.** ٢٦ - كتيسة اللديسه كاترينا ٢٧ \_ كتيسة القديسيخاليل • ٢٨ - كتيسة القديس اسبريدون • ٢١ ـ كنيسة القديسيا سيليوس.

تسه القديسجاو وجيوس بقية الغضر
 تيسة القديس بوفيريوس أي غزء
 كتيسة تجل الرب بولم الله

# EAAHNOPOOAOEON NATPIAPXEION





#### المذحة النانية

#### الادبىسرة - \_

۲ ۲ ـ د پر صهیون ۰

```
١ _ الدير المركزي لبداريركية الربع الارتود كسهالقد س. ٣٣ ـ دير القديس استفانوس٠
  ٢٠ دير السيده/ المعروف بدير البنات،
                                                               ٢ ــ دير ابونا ابراهم بالقدس
                      ۳۰_دیر صدنایا ۰
                                                         ٣ دير القديس اسبريدون بالقدس٠
               ٣٦ سدير القديس انتيبيوس٠
                                                                  ٤ - دير مار نقولا بالقدس
٣٧ دير بئريعقوب / نابلسس (السابريه)
                                                                  هـ دير صيدنايا بالقدس،
          ٣٨ دير الرم الارتودكسيطولكم ٠
                                                                 1_ديراللديس اسبيدون •
                                                                      ٧ دير مارميخائيل٠
                                        ٨ دير الغاليليا / العقر البعاريركي في جبل العاور .
                                                                       1_ دير القديس سايا
                                                                         ٠ ا ــ د بر بن عبيد
                                                                          ١١ ـ ديرغلاكتون
                                                                ٢ ١ ــ دير القديسجاورجيوس
                                                               ٢ ١ ـ دير القديسجرا سيبوس٠
                                                                        ٤ ١ ــ دير بيت فاجي
                                                                          ه ۱ـ دير اريحا
                                                                             ٦ ١ ـ دير فزه
                                                                         ٧ ١- دير الخضر ٠
                                                                       ١٨-دير پيتجبالا
                                            19_دير النبي ايليا/ طريق القدس/ بيت لم ٠
٢٠_ دير رام الله ٠
                                                                  ٢١ دير فرنطل بايحا٠
                                                                     ٢٢_دير العيزيــه ٠
                                                                     ۲۲ ــ دير بيت لحــم ٠
                                                                ٢٤ ـ. دير القديسغرألمبوس٠
                                                         ٥٠ سادير القديس يرحنا المعمدان ٠
                                                                ۲۲ ـ دير القديس ثيرة وروس٠
                                          ٢٧ ـ دير القديسجار رجيوس/ المعروف بالبستا لي ٠
                                                                   22 ... دير القديسة كاترينا
                                                                ٢٩ ــ دير القديس تيقوذ يموس
                                                                  • ٣-دير حيس البسيم •
                                                                 ٣١ ــ دير القديس اوتوفيوس
```

# EAAHNOPOOLOGION MATPIAPXEION





# المنعة الثالثة

#### المدارس التابعة للبطريركية كيا يلى " -

١ -- مدرسة يطريركية الرم الارتوذكس الثانية الاكليريكية بالقدس ٠٠

٣٠ ... مدرسة رضة الاطفال بالقدس · أسبا صاحب النبطة البطريرك ديردوروسالاول في عام (١٩٨٢) على نافته الغاصة ·

٤ = \_ بدرمة بنات بيت لحم ٠

a=- مدرسة بيت جالا المختلطة ·

٦ = ... مدرسة رام الله المختلطة •

١٠ مدرسة الطبيه المختلطة •

٨= ... بدرسة الاحد الارتوذكسية في فزه ٠

١= مدرسة الاحد الارثرذكسية في بير زيت / ثفا ورام الله ٠

٣ المنشآت الخيرية مثل المستشليات ودور المسنيسين ٠

١ مستوصف مار ننيذ كتوس في دار البطريركية بالقدس القديمه •
 ٢ -- ملجاً للمجزء والمسنين في العيزيه •

### اب المنارات

تملك بطريركية الرم الارتودكس بالقدس اربعة لنادق واقعة في مدينة القدس القديمه ه و مرابع المعاهرة وهذه هي - \_ \_

١ - فندق مار يوحنا بسوق الدباغه ٠

٢- - نندق البتراء

۳- \_ فندق امبريال ٠

٤ - نندق جلوريا

وكذلك تبلك البطريركية اربع وثانين داراً خصصة لسكن اللقراء والمعربين من الراد طائفة الربي الارثودكس وتقع داخل الاسوار بالبلدء القديمه من القدس (دون ايجار)

1AV

# EAAHNOPOODOEON MATPIAPXEION





# الصفحة الرابعة من الكثف = \_\_\_\_\_\_\_\_ المتعلق بالعقارات = \_\_\_\_\_\_

```
تملك البطريركية ايضا الدكاكين التالية -_
                     ١- _ (١٥٦) دكان ( مخزن ) ني مرقع الدبلغه بالقد سالقديمه ٠
            ٢- _ (٢٠١) دكان واتمة في حي الناصرة / حارة النصارى بالقدس القديمه ٣- _ البحد دكاكين (عدد ٤) واتمة في الماكن ختلفة بالقدس القديمه ٠
                  ٤ ٣٠٠ للبطويركية (٥٨) دارا موجرة للغير ببدل ايجار ضيل جدا ٠
و(٢٥) دار أخرى واتعة في الادبرة التابعة لها بالقد سالقديمه ببدل أيجار ضليل جدا .
               ٥٠ _ للبطريركية في اربحا خمسين دارا ودكانا ببدل ايجار ضئيل جداً ،
                    ٣- _ وأن رام اللم تملك البطريركية (١٨) دكانا ) ببدل أيجار تديم ٠
  الإملاك المائدة للبطريركية في مدينة القدس وضواحيها - ... تبلغ مساحتها (٢٤٤) دونما
               و(٥٥ ٢) مترا مربما عمسجل بعضها في دائرة الاراض والمساحة كالتالي =
     رتم العوض(١٩١٩ ) و(٢٩٩٦ ) و(٢٩٩٩ ) و(١٩٦٩ ) و(١٩٨٥ ) و(٢٩١٥ ) و(٢٠١٠ )
             وتحت رقم القسيم - (٢٤ - ٢٢) - و(١٠ ١ ١٠٠ ) و(٧٠ - ٢١) و(٣٠ - ١٠)
                      و(٣) و(٣١هـ١) و(٣١هـ٢١)· و(٤٧) و(٣) و(٣٦) و(٣٦) و(١١)
              الملاك البطريركية الواقعة في دير مار الياس = طريق القدس ببت لحم = -
تبلغ مساحتها (١٦٧) درنيا و(٥٨٥) مترا مربعا وبسجلة تحت ارتام الحوض التالية - -
     (۲۰۲۱ ) و(۲۰۲۱ ) و(۲۰۲۱ ) و(۲۰۲۱ ) و(۲۰۲۱ ) و(۲۰۲۱ ) و(۲۰۲۱ )
         وتحت ارتام المعوض القسيمة الثالية = - (٣) و(١) و(٢) و(١) و(١) و(٤)
                                                                         · (1),
                                   الملاك البطريركية الواقعة في مدينة بيت لحسم = _
                     املاك البطريركية الواتحة في رام الله = ...
     مجموع مساحتها (١٠) دونمات و(٥٧١) مترا مربعا ومسجلة تحت ارتام الحوض
                                                                       التالية -
            (١١) و(١١) و(٢٨) وتعت ارقام القسيمة التالية = _ (١٠) و(٣٣) و(٣٣)
        املاك البطريركية الواقعة في جفنًا / قضاء رام الله - عن مجموع مساحتها (٣٣) دونما )
     و(٦٢ ه) مترا مربعا ومسجلة تحت ارقام الحوض الثالية = _ (ه) و(١) و(١) و(١) و(١) و(١)
               (۲۸ ۲) و (۱ م ۱) و (۲۸ ۲) و (۲۱ ۱) و (۲۲ ۲) و (۲۵ ۲) و (۲۸ ۲) و (۲۸ ۲)
```

\_ يتبع على الصفحة الخامسة من هذا الكشف ٪

و(۲۰) و(۱۱۳) و(۱۱۳) و(۲۱۳) و(۱۰۸) و(۱۸۱) و(۱۱۹) و(۱۰۱) و(۲۲۰)

و(۲۲۱) و(۲۳۱) و(۲۲۱) ٠



# EAAHNOPOODOECH MATPIAPXEION



## المنين الغاسسية

```
أملاك البطريركية في بيت صاحر = _ مساحتها (٣٦٥) درنها و(٦٩١) مترا مربما ٠
                      سجل يعضها تحترم العرض= ــ (٢٨٠٨٤) و (٢٨٠٨٤)
                                        رّحت رقم القمينة (٢٤) و (٣٨) •
                                           املاك البطريزكية في بيتجــالا • ـــ
  ساحتیا (۲۱٤) درنما و (۲۲۰) بترا سماه
   يمضها بسجل تعتارتم العرض (٢٨٠٥٧) و(٢٨٠٥٥) و(٢٨٠٥٥) و (٢٨٠٥٥)
                       رَّحت رَبِّم القَمْيِية (٢٢) و (٢١) و (٢٦) •
   الملاك البطريركية في قرية الخضر = حجيج ساحتها (١٢٥٧) درما و(٦٦٩) بترا
                      أملاك البطريركية / المعرف بأملاك دير ثيرة رس / العيزيه = __
    بجبوع بماحتهب
                                 (۲٤٦) دونا و(۸۲۰) بشرا مهما ٠
                    الملاك دير فلاتسون / قرباقرية العبيديه / شرقى بيت ساحير = ــ
                         مجموم معاملتها (٣٣١) درنها و(٢٤٦) مترا مهما ٠
                  الملاك البطريركية الواتمة حول دير مار ماية / شرقي قرية المبيديه = _
                       مجموم مساحتها (۲۰۰) دوما و(۵۵۰) مترا مربعا ٠
                                            الملاك البطريركية في الميزريه = ...
                     مجموع ساحتها (۱۵۷) درنیا و (۱۲۷) بترا بریما ۰
                                              املاك البطريركية في اربحا --
    مجموع مساحتها (١٢٠) دونما و(٨٢٥) مترا مهما وسجهاسة تحت ارقام الحوض
        (アア・・ア), (アア・・ア), (アア・・モ), (アア・・モ) _= 製品
     (TT -TE), (TT -TE), (TT -- +), -(TT -- 1), (TT -- 1),
                _TT - - 1), (TT - - 1), (TT - - 1), (TT - TE), (TT - TE),
    رشعت ارقام القسيمه التالية = ــ (٢١) و(١٤) و(١٤) و(١١) و(١٥) و(١٤)
     / · (T1), (T+),
     الملاك البطريركية التابعه لدير قرنطل / باريحا = مجموع ساعتها (٦٣٤) د وما و (٨٣٥)
      (1) مترا ميما مسجلة تحت ارتام الحوض التالية = (1) و (1) و (1) و (2) و (3)
             و(١) و(٥) و(٥) و(١) و(١) وحت ارتام النسية التالية = ...
  (11), (11), (11), (11), (11), (11), (11), (11), (11)
                                                            و(٨) و(٢) ــ
املاك البطريركية التابعة لدير حجلا باربحا - مجموع مساحتها (١٥١) دوما و (٢٨٩) مترا مربعا
  بسجلة تحت ارقام العرس التالية » (١٠) و (١) و تحت ارقام القسيمة » (٤) و (٢)
                                                       _(1.), (A),
```

\_ يتبع على المغمة الثالثة /,







# المفحة السادسية

## الملاك البط ريركية الواتعة في عابود / قضاء رام الله

يبلغ مجموع مساحتها الله ٤٢) دونما و(٥٩٧) مترا مربعا - ومسجلة تحت ارتام الحوض الثالية = ــ (٣) و(٤) و(٤) و(٥) و(٥) وتحت ارتام القسيمة = ــ (١٤١) و(٣٣٣) و(٤١٧) و(٤٢٨) و(٢٠١) ٠

الملاك البطريركية الواقعة في عين عريك / قضاء رام الله = ...

مجموع مساحتها (١٥) دونها و(١١٩) مترا مربعا وهي مسجلة تحت رقم الحوض (٢) وتحت رقم القسيمة (٢٤١) ٠

املاك البطريركية الواقعة في بير زيت/ قضا ٩ رام الله = \_

يبلغمجبوع مساحتها (١٦) دونا و(٣٦) مترا مربعا · وهذه مسجلة تحت ارتام الحوض التالية = ــ (١٢) و(١٨) و(١٨) و(١) و(١٨) و(١١) ·

الملاك البطريركية الواقعة في برقين / قضاء جنيسن - -

يبلغ مجموع مساحتها (٣٦) دونما و(٢٢١) مترا ميهما • ومسجلة تحت ارقسسام الموض - (١١) و(١٦) و(١٦) وتحت ارقام القسيمة - (١١) و(١٦) و(٢) و(٤١) • (٤٢) •

#### المثلكات اللاتينية في الفقة الرغبية

```
اولا _ الكائــس والاديـــــرة
```

- متر غبطة البطريرك ودوائر البطريركية ومحكمة بداية واستثناف وادارة المدارس المامة ومطبعة و متر للراهبات اللوائي يخدمن البطريركية وكيسسية
  - م مقر اللهادة الرسولية : دير «كيسة «ودير للراهبات اللواتي يتمن بعدمة التمادة «
- مقررناسة حراسة الارض المقدسسة · دير المخلص: كنيسة ه دوائر الرئاسية ه مطبعة ه مكاتب
  - مركز خورى طائفة اللاتين / القدس: ديره كنيسة
    - كيسة اللرنج / قرب كنيسة القيامة / القدس
      - كيسة البرطة الغامسة / القدس
        - \_ كيسة البرحلة السابعة / القدس
          - \_ مغارة النبي اشعيا / سلوان
        - ديرالنبرالمندس/ كنيسة النياك
          - ـ ديرالجلد / القدس
        - سد دير وكيسة الجسانية / القدس
      - دير ييزار " يكا" الرب" / جيل الزيتون
        - ۔ دیر ومزار ہی<sup>ت قاجی ہ</sup>
        - ـ ديروكيمة / بيتحنينا
  - دير وكليسة حقل الرعاة / بيت ساحور (الابا الفرنسيسكان/
    - ديروكيسة / الميزيسة
    - ... كنيسة ودير للرهبان / بيت لم (الاباء الفرنسيسكان)
      - \_ كىيسة ودير للابا الفرنسيسكان. /. القبية
      - م كليسة ودير / اربحما (الابا<sup>ع</sup> القرنسيسكان)
        - س مزارصاد السيح / قرب نهر الاردن
          - کیسة ودیر اللاتین / بیت الحم
             کیسة ودیر اللاتین / بیت جالا
          - كيسة ودير اللاتين / بيت ساحور
          - كيسة ودير اللاتيس / مين ميك

... 7 / ...

۲

```
كيسة ودير اللاتين / الطبية
                              كنيسة ودير اللاتين / جفنا
                             كنيسة ودير اللاتين/ بير الزيت
                               كنيسة ودير اللاتين / عابود
                                    كنيبية ودير/ اللطرون
                               كتيسة ودير اللاتين / تابلس
                               كتيسة ودير اللاتين / رفيديا
                               كنيسة ودير اللاتين / جنين
                              كنيسة ودير اللاتين / الزيابدة
           كيسة ودير رهبان اخوة المدارس المسيحية / القدس
                  كيسة وديز رهبان الأباء البيض / القدس
كيسة ودير رهبان " ابا" القلب الاتدس، بيت ارام " / بيت لحم
                      كنيسة ودير الايا الدوشيكان/ القدس
                   كيسة ودير الابا الاسمبيونيست/ القدس
                      كليسة ودير أربا السالسيين/ بيت لحم
                    كيسة ودير الاباء الباسيونيست/ القدس
               كيسة ودير راهيات مار يوسف للظهور/ القدس
                       كيسة ودير راهيات صهيون / القدس
                   كيسة ودير الراهبات الكرطيات/ القدس
                     كيسة ودير راهبات الكرمليات/ بيت لحم
              كنيسة ودير راهبات مار يوسف للظهور / بيت لحم
              كيسة ودير واهبات ماريوسف للظهور / تايلس
            كيسة ودير راهبات مار يوسف للظهور / رام الله
                       كيسة ودير راهبات الوردية / القدس
                   كبيسة ودير راهبات الوردية / بيتحنينا
                      كيسة ودير راهبات الوردية / بيت لحم
                    كيسة ودير راهبات الوردية / بيتجالا
                     دير واهبات الوردية / بيت ساحور
                              دير راهبات البردية / عابود
                          دير راهبات الوردية / بير الزيت
```

· · · ٢ / · · ·

```
دير راهبات الوردية / الطبية
                                       ديرراهبات الوردية / جفنا
                                      دير راهبات الوردية / رفيديا
                                      دير راهبات الوردية / تابلس
                                    دوراهبات الوردية / الزبايدة
 ديرراهبات الترسيسكان لللبس الطاهسر/ بيت لم ( معكيسة )
               ديرراهبات القرنسيسكان لتلبس الطاهر/ القدس
 ( مع کیسة )
                ديرراهبات الفرنسيسكان لتلبس الطاهر / اربحا
                              كيسة ودير راهبات المحبة / بيتحيا
                             كيسة ودير راهبات المعبة / بيت لحم
                    كيسة ودير راهبات القديس شارل بروبيو / القدس
                      كنيسة ودير راهبات القديسشارك بريبيو/ القبيبة
                               دير الراهبات السالسيات / بيث لمم
               دير وكنيسة الراهبات السالسيات / بيتجالا / كرينزان
             دير وكنيسة الراهبات البندكتيات لسيدة الجلجلة / القدس
                    دير وكنيسة راهبات سيدة الجنة المتقلة / ارطاس
                  دير وكنيسة الراهبات الفرنسيسكانيات لمرم / بيت لحم
                   دير وكنيسة الراهبات الفرنسيسكانيات لسم / القدس
                                  دير وكنيسة راهبات انها / القدس
          دير وكنيسة الراهبات المرسلات بنات طهد الجلجلة / القدس
                      دير وكنيسة راهبات القديسة دوروتيا / بيت لحم
              دير راهبات القديسة دوروتيا / بيت جالا ( الالليريكية )
                  دير راهبات القديسة دووتها / القدس (البطريركية)
     دير وكنيسة راهبات القديسة اليمايات / القدس / البلدة القديبة
          دير وكنيسة راهبات القديسة اليمايات/ القدس/ جبل الزيتون
                           دير وكنيمة راهبات الكوميونسي / بيتحيا
                                دير وكنيسة راهبات الرسل / بيالم
                  ديروكنيسة راهبات سبعة احزان العذرا" / ابو ديس
                 دير وكنيسة راهبات البندكتان (صانوتيل) / بيت لم
                                 دير وكنيسة راهبات الرحمة / بيت لحم
دير وكنيسة الراهبات القرنسيسكانيات للقديسة اليصابات البادوية / بيت لم
```

... { ...

\_ دير وكيسة راهبات الانشيلة لتلب يسوط الاقدس/ القدس

\_ دير راهبات القديسة تريزيا / القدس

ـ دير راهبات التريل / القدس

. دير الفركولاري للبنات / القدس

... دير التوكولارى / نرع الرجال / القدس

. دير وكيسة راهبات العليب الصامات/ القدس

## تانيـــــا ــ الدارس ،الجامـــــا ت

مدرسة البطريركية اللاتيني / بيت حالا : ابتدائية واعدادية

ـ مدرسة البطريركية الملاتينية / بيت ساحور / ابتدائية هاهدادية

\_ الكلية الاهلية : ابتدائية واعدادية وتانوية / رام الله

مدرسة البطريركية اللاتينية / بير زيت : ابتدائية الدادية

... مدرسة البطريركية اللاتينية / جلنا / ابتدائية

... ودرسة البطريركية اللاتينية / الطبية : ابتدائية واعدادية وثانوية

مدرسة البطريركية اللاتينية / عابسود : ابتدائية واعدادية

\_ مدرسة البطريركية اللاتينية / رفيديا : ابتدائية

مدرة البطريركية اللاتينية / الزيابدة: ابتدائية واعدادية

مدرسة تراسلطة / ببت لحم : ابتدائية هاهدادية ه ثانوية / للاولاد

... مدرسة تراسلطة / بيت لم : ابتدائية ه اهدادية ه ثانوية / للبنات

\_ مدرسة تراسنطة / اربحا : ابتدائية واحدادية

\_ مدرسة تراسنطة / القدس/ ابتدائية واعدادية وعانية / للبنين

مدرسة تراسنطة / القدس/ ابتدائية ءاحدادية ، تانوية للينات

\_ كلية القرير / القدس/ ابتدائية واحدادية وتانوية

- كلية اللرير/ بيت لم : ابتدائية ، اعدادية ، ثانوية

\_ مدرسة السالزيان / بيت لحم : اعدادية ثانوية مسالعيسة

. حضانة راهبات ماريوسف للظهور/ نابلس

... مدرسة راهبات مار يوسف/ رام الله : ابتدائية هاعدادية للبنات

\_ مدرسة راهبات الوردية / بيت حنينا : ابتدائية واعدادية وثانوية للبنات

. مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مرم / القدس: أبتدائية

... / ...

- ... مدرسة شميدت/ القدس: ابتدائية هاهدادية ه ثانوية للبنات
- ـ مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات لس : كندرقاردن / بيت لم
  - كذرتاردن / راهبات الريا / القدس
  - \_ مدر سرة راهبات الجلجلة : ابتدائية ه اعدادية ه ثانوية
    - مدرسة الراهبات الكوبيوني /. مهنيسة / القدس
    - \_ مدرسة راهبات الرحمة / بيت لحم : مهنية للبنات
- مدرسة الملهد الاكليريكي / بيتجالا: المدادية و ثانوية و جامعة تلسفة ولا هــوت
  - ـ جامعية بيت لحم / بيت لحم
  - مركز الدراسات اللاموتيسة / طنطور / بيت لحم
- \_ معهد للرداسات العالية للكتاب المقدس/ دير الجلد / القدس / الفرنسيسكان
  - \_ ممهد الدراسات المالية للكتاب المقدس/ الابة الدرسيكان / القدس

# الشمسا مسانسم

- \_ ميتم دير الاباه النرنسيسكان للاطفال / القدس
- ميتن دير الراهبات الفرنسيسكانيات/ للبنات/ القدس
  - ميتم دير راهبات الورديعة / بيت لحسم
  - ميتم راهيات المحبة / بيت عنيا / للبنين
  - \_ ميتم الراهبات البندكتيات/ للبنات/ جبل الزيتون
  - ميتم راهبات سيدة الجنة المقلة / للبنات / ارطاس
  - ـ ميثم راهبات الفرنسيسكانهات البيت لحم / للبنات
- \_ ميتم راهبات القديسة اليؤابيت/ جبل الزيتون / للبنات
  - \_ ميتم راهبات الرسل/ للبنات / بيت لحم
- \_ مواسسة "اليشا اللبابا بولس السادس/ للم البكم / بيت لعم

## رابعــــــا ــ دور للمسئين

- ... دار للمجزة / للنسا<sup>ه</sup> / العمل الكاثرليكي / بيت لحم
- \_ ملجاً للمجزة/ ابو ديس/ رجال رنسا" ــ لراهبات سبعة ارجا والعذرا"
- ملجأ ام الرحسة / للكهنة السنين / جبل الزيتون (بيتاهيا ) راهبات الرحمة ... مرا ...

٦

```
مداباً للمجزة / للنما * / لراهبات القديس ال برومير / القبيسة
```

\_ ملجأ للعجزة / ني دير اللاتين / نابلس

## خاسسا ــ مستثفيات دستوملسات

```
_ الستشفى الافترس / لراهبات المحبة / بيت لحم
```

- مستوصف راهبات الوردية / القدس
- \_ مسترمف راهبات القديس يوسف/ القدس
  - \_ مستوصف دير اللاتين / بيت ساحور
  - \_ مستوصف راهبات المحبة / القدس
  - مستوصف تحالين / راهبات المحبة
  - \_ مستوصف الخضر/ راهيات المحية
- \_ مستومف البعثة البابوية / راهبات القديس شارل بروميو / التبيية
  - \_ مستومف راهبات ارطاس / ارطاس
  - سترمفراهیات بنات الجلجلة / القدس
  - \_ مستوصف راهبات القديسة اليزابيت/ دون بولسكي / القدس
    - ـ سترمفراهيات ابوديس/ ابوديس
      - مستوصف بيت ابينا ابراهيم / رأس الحامود
    - \_ مشتفى الكاريةا برللاطفال / بيت لحم

# ــادـــــا ــ بنشبآت غیریسهٔ اخسسری

- \_ البمئة البابوية لفلسطين
  - ــ بيت ابينا ابراهيم
- \_ لجنة " السلام والعدل "
  - ۔ کاریتا س
- \_ بعشة الخدسات الكاثوليكيسة
- ـ مكتب العجاج والسياح الفرنسيسكاني / القدس
  - \_ مركز العلومات المسيحيسة

... Y / ...

# سابعسسا \_ الاماكن المقدسة التاريخيسة

- - ۔ کتیسة ثیامة لمازر
- ـ اثاربيت منيا القديمة
- ـ اثار بيت سعان الابرس
- " في كنيسة المهد " : المهد ه هيكل المجوس،

المغر المجاورة لمغارة المهد وهي : تبور مغارة القديس إيرونيوس والقديسة باولا واستوكيم ه هيكل القديس يوسف بعيكل الاطفال الدداء ومعلى القديس ايرونيوس

- \_ مغارة الحليب
- \_ كنيسة " بيت القديس وسف"
  - س پارائیں داود
  - \_ في بيت مساحور
  - \_ حقل الرمسسساة
  - كيسة حقل الرمسساة
    - النبي\_\_\_\_
  - \_ كيسة وانارمواس التبيية
    - <u> مـــوا س</u>
    - آشار کنیست مواس
    - الحسيا ـ
      - ـ مزار الرامي المالح
        - \_ برب ديسر الاردن
- \_ كيستان مغيرات لذكرى ماد السبح
  - \_ الطيــــــة
- \_ مزار ذكرى مرور المسيح قبل الامه (كبيسة اللاتين )

· · · A / · · ·

A

```
رام اللــــــ
   _ ذكري مرور المائلة المقد ...... ( كبيسة اللاتين )
                               _ رنید ہــــــا
            ت ذكرى القديس يوستينوس ( كبيسة اللاتين )
                _ نى كىسىقالتېسرالىقدس:
                              ۔ مزار الظهسور
                              _هيكل الجدلية
                         _ مفارة رجود العليب
                    _ هيكل الصلب/ على الجلجلة
          _ هيكل المذراء أم الارجاع/ على الجلجلة
      _ مزار المدرا سيدة الارجاع / على الحلجلة •
                                  _ كيسة الجلد
                             _ كيسة اللوتوستروتس
                        ـ كنيسة " هولدا الرجل "
                           _ بازيليكا الجسانيــة
                                ب بستان الزيتون
                            _ منسارة السجمانيسة
                       .. كنيسة مزار " بكا الرب"
                       _ تبرالنبي اشعيا / سلوان
              _ كبية صاح الديك/ جبل مهيسون
               _ بازيليكا القديسة حنة / وبركة المخلع
            _ مزار " ابانا الذي " والمغارة " أليونا "
                         _ بازیلیکا القدیسا سطفان
               ـ مزار القديسة ميلانيا / جبل الزيتون
                         _ من مراحل درب المليب:
_ المرحلة الثانية والمرحلة الخاسة والمرطة السابعة و
```

... 4 / ...

تاسسها ـ الاماكن المدسة التاريخية /ذات الملكيتوالحقوق المشتركة نع الطوائف المسيحية الاخرى

1

- \_ كيسة المهد / بيت لحم
- \_ مفارة المهد / بيت لم
- \_ قبر السيد المسيع / كنيسة القيامة / القدس
  - س الساحة والواحهة ومدخل كنيسة القيامة.
    - حمر المغتسال
      - \_ القبة الكبيرة
    - محن كتيمة القبر المقدس
    - مكان الاحدة / مدخل الكنيسة
    - ... اصدة " المذرا" (١ لاتواس)
    - كيسة حبرالسين ( المليسة القيامة
- \_ كيسة القديسة هيلانة / داخل كنيسة القيامة
- هيكل ألصلب على الحلجلة إيعفر الحقوق فقط: كالتبخير ، وحفلة الجمعة الحزينة ٠٠٠)

## تاسسما ـ المقسسارات/ المثلكات

- القدس/ داخل البلدة القديمة : مساكن تقطنها مجانا الماثلات الفيرة ( للآباه الفرنسيسكان )
  - من المعازن المواجرة / بيت جالا (لبطريركية اللاتين )
  - م بعغر المغازن المومجسرة (بيت ساحور (لبطريركية اللاتين )
    - حدد من المخازن / رام الله
      - \_ عدد من المغازن / جنين
  - ستلكات البطريركية الملاتينية في قرية تياسبير/ قرب الزبايدة / يفلحها اهالي القرية
    - \_ بعفرالمغازن للابا<sup>ه</sup> السالزيان / بيت لحم
    - \_ يعفر الإراض المقتلحة / كرينزان / بيتجالا

مطرانية اللاتين / مسان في ۲۱/ ۲۱ ۱۱۸۱ في ۱۸/ ۲ ۱۱۸۱ - المطران سليم المائيغ - طران اللاتين / مسان



# Agreement between the Holy See and the State of Israel Pursuant to Article 3 § 3 of the Fundamental Agreement between the Holy See and the State of Israel (also referred to as the "Legal Personality Agreement")

This text was signed in Jerusalem, on the 10th of November 1997:
- for the State of Israel, by H.Exc. David Levy, Minister of Foreign Affairs
- for the Holy See, by Archbishop Andrea C.L. di Montezemolo, Apostolic
Nuncio in Israel.

This Agreement is made on the basis of the provisions of the "Fundamental Agreement between the Holy See and the State of Israel", which was signed on 30 December 1993, and then entered into force on 10 March 1994 (hereinafter: the "Fundamental Agreement").

#### Article 2

Recalling that the Holy See is the Sovereign Authority of the Catholic Church, the State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law to the legal personality of the Catholic Church itself:

#### Article 3

- § 1. The State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law, in accordance with the provisions of this Agreement, to the legal personality of the following:
  - (a) these Eastern Catholic Patriarchates: the Greek Melkite Catholic, the Syrian Catholic, the Maronite, the Chaldean, the Armenian Catholic (hereinafter: "the Eastern Catholic Patriarchates");
  - (b) the Latin Patriarchate of Jerusalem, id est the Latin Patriarchal Diocese of Jerusalem;
  - (c) the present Dioceses of the Eastern Catholic Patriarchates;
  - (d) new Dioceses, wholly in Israel, Eastern Catholic or Latin, as may exist from time to time;
  - (e) the "Assembly of the Catholic Ordinaries of the Holy Land".
- § 2. The Holy See states, for the avoidance of doubt, that the listing in § 1 does not prejudice in any way the established order of precedence of the Heads of the various entities, according to their personal rank and as it is fixed by traditional usage and accepted by them.
- § 3. For the avoidance of doubt, it is stated that the question of assuring full effect in Israeli law to the legal personality of any new cross-border Diocese is left open.
- § 4. For the purposes of this Agreement, a Parish is an integral part of the respective Diocese, and, without affecting its status under the canon law, will not acquire a

separate legal personality under Israeli law. A Diocese may, subject to the canon law, authorize its Parishes to act on its behalf, in such matters and under such terms, as it may determine.

§ 5. In this Agreement, "Diocese" includes its synonyms or equivalents.

#### Article 4

The State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law, in accordance with the provisions of this Agreement, to the legal personality of the Custody of the Holy Land,

#### Article 5

The State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law, in accordance with the provisions of this Agreement, to the legal personality of the following, as they exist from time to time in Israel:

- (a) the Pontifical Institutes of Consecrated Life of the kinds that exist in the Catholic Church, and such of their Provinces or Houses as the Institute concerned may cause to be certified;
- (b) other official entities of the Catholic Church.

#### Article 6

- § 1. For the purposes of this Agreement, the legal persons referred to in Articles 3 5 (hereinafter, in this Article: "legal person"), being established under the canon law, are deemed to have been created according to the legislation of the Holy See, being Sovereign in international law.
- § 2. (a) the law which governs any legal transaction or other legal acts in Israel between any legal person and any party shall be the law of the State of Israel, subject to the provisions of sub-paragraph (b).
  - (b) Any matter concerning the identity of the head, of the presiding officer or of any other official or functionary of a legal person, or their authority or their powers to act on behalf of the legal person, is governed by the canon law.

- (c) Without derogation from the generality of sub-paragraph (b), certain kinds of transactions by a legal person concerning immovable property or certain other kinds of property, depend on a prior written permission of the Holy See in accordance with its written Decisions as issued from time to time. Public access to the aforesaid Decisions will be in accordance with the Implementation Provisions.
- § 3. (a) Any dispute concerning an internal ecclesiastical matter between a member, official or functionary of a legal person and any legal person, whether the member, official or functionary belongs to it or not, or between legal persons, shall be determined in accordance with the canon law, in a judicial or administrative ecclesiastical forum.
  - (b) For the avoidance of doubt, it is stated that the provisions of § 2 (a) shall not apply to disputes referred to in the above sub-paragraph (a).
- § 4. For the avoidance of doubt, it is stated:
  - (a) A legal person, whose legal personality is given full effect in Israel, is deemed to have consented to sue and be sued before a judicial or administrative forum in Israel, if that is the proper forum under Israeli law.
  - (b) Sub-paragraph (a) does not derogate from any provision in Articles 6-9.

The application of this Agreement to any legal person is without prejudice to any of its rights or obligations previously created.

#### Article 8

- § 1. For the avoidance of doubt, nothing in this Agreement shall be construed as supporting an argument that any of the legal persons to which this Agreement applies had not been a legal person prior to this Agreement.
- § 2. If a party makes a claim that such a legal person had not been a legal person in Israeli law prior to this Agreement, that party shall bear the burden of proof.

Should a question with regard to the canon law arise in any matter before a Court or forum other than in a forum of the Catholic Church, it shall be regarded as a question of fact.

#### Article 10

The terms "ecclesiastical" and "canon law" refer to the Catholic Church and Its law.

#### Article 11

- § 1. Without derogating from any provision, declaration or statement in the Fundamental Agreement, the ecclesiastical legal persons in existence at the time of the entry of this Agreement into force are deemed as being legal persons in accordance with the provisions of this Agreement, if listed in the ANNEXES to this Agreement, which are specified in § 4.
- § 2. The ANNEXES form, for all intents and purposes, an integral part of this Agreement.
- § 3. The ANNEXES will include the official name, respective date or year of establishment in the Catholic Church, a local address and, if the head office is abroad, also its address.
- § 4. (a) ANNEX I lists the legal persons to which Article 3 § 1 (a, b, c, e) and Article 4 apply, as the case may be;
  - (b) ANNEX II lists the legal persons to which Article 5 (a) applies;
  - (c) ANNEX III lists the legal persons to which Article 5 (b) applies.

#### Article 12

The other matters on which the Parties have agreed are included in the Schedule to this Agreement, named "Implementation Provisions", which forms, for all intents and purposes, an integral part of this Agreement, and references to the Agreement include the Schedule.

This Agreement shall enter into force on the date of the latter notification of ratification by a Party.

Done in two original copies in the English and Hebrew languages, both texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail, except where explicitly provided otherwise in the Schedule.

| Signed in _ | , this                                   | _day of the month of | in     |
|-------------|------------------------------------------|----------------------|--------|
| the year    | _, which corresponds to the_ in the year | day of the mor       | ıth of |
|             |                                          |                      |        |
| For the Ho  | ly See                                   | For the Government   |        |

# THE ANNEXES (Article 11)

#### ANNEX I (Article 11 § 4.a)

#### Ref: Article 3 §1 (a)

#### Greek Melkite Catholic Patriarchate of Antioch

Head: His Beatitude Patriarch Maximos V HAKIM

Bab Touma

P.O.B. 22249 - Damascus - Syria

Local address: P.O.B. 14130 - Greek Catholic Patriarchate Street

91141 Jerusalem

#### Syrian Catholic Patriarchate of Antioch

Head: His Beatitude Patriarch Ignace Antoine II HAYEK

Rue de Damas

P.O.B. 116-5087 - Beyrouth - Lebanon

Local address: P.O.B. 19787 - Chaldeans Street, 6

91191 Jerusalem

#### Maronite Patriarchate of Antioch

Head: His Eminence and Beatitude

Patriarch Nasrallah Pierre Cardinal SFEIR

Bkerké - Lebanon

Local address: P.O.B.14219 - Maronite Convent Street, 25

Jerusalem

#### Chaldean Patriarchate of Babylon

Head: His Beatitude Patriarch Raphael BIDAWID

Al Mansour

P.O.B. 6112 - Baghdad - Iraq

Local address: P.O.B. 20108 - Chaldeans Street, 5

91200 Jerusalem

#### Armenian Catholic Patriarchate of Cilicia

Head: His Beatitude Patriarch Jean Pierre XVIII KASPARIAN

rue de l'Hôpital Libanais, Jeitaoui

2400 Beyrouth - Lebanon

Local address: P.O.B. 19546 - Via Dolorosa, 41

Jerusalem

Ref: Article 3 §1 (b)

Latin Patriarchate of Jerusalem

id est Latin Patriarchal Diocese of Jerusalem
established by the Holy See in 1847

Head:

His Beatitude Patriarch Michel SABBAH P.O.B. 14152 - Latin Patriarchate Street

91141 Jerusalem

Ref: Article 3 §1 (c)

Greek Melkite Catholic Patriarchal Exarchate of Jerusalem established in 1834, by the Greek Melkite Catholic Patriarch of Antioch

Head:

His Excellency Archbishop Lutfi LAHAM

P.O.B. 14130 - Greek Catholic Patriarchate Street

91141 Jerusalem

Greek Melkite Catholic Archeparchy of Akka,
St. John of Acre, Ptolemais
established in 1752, by the Greek Melkite Catholic Patriarch of Antioch

Head:

His Excellency Archbishop Maximos SALLOUM

P.O.B. 279 - 32 Hagefen Street

31002 Haifa

Greek Melkite Catholic Archeparchy of Baniyas, Caesarea Philippi, Paneas established in 1964, by the Greek Melkite

Catholic Patriarch of Antioch

Head:

His Excellency Archbishop Antoine HAYEK

Archevêché de Panéas, Jdeidet Marjeyoun, Lebanon

Local address: The Greek Melkite Catholic Parish,

Metulla

Syrian Catholic Patriarchal Exarchate of Jerusalem established in 1845, by the Syrian Catholic Patriarch of Antioch

Head:

His Excellency Bishop Pierre ABDEL-AHAD

P.O.B. 19787 - Chaldeans Street 6

91191 Jerusalem

Maronite Archeparchy of Haifa and the Holy Land established in 1996, by the Maronite Patriarch of Antioch

Head: His Excellency Archbishop Paul Nabil SAYYAH

Local address: P.O.B. 1442 - Roubin Street 5

31000 Haifa

Maronite Patriarchal Exarchate of Jerusalem established in 1895, by the Maronite Patriarch of Antioch

Head: His Excellency Archbishop Paul Nabil SAYYAH

P.O.B. 14219 - Maronite Convent Street, 25

Jerusalem

Armenian Catholic Patriarchal Exarchate of Jerusalem established in 1856, by the Armenian Catholic Patriarch of Cilicia

Head: His Excellency Bishop André BEDOGLOUYAN

P.O.B. 19546 - Via Dolorosa, 41

Jerusalem

Ref: Article 3 §1 (e)

The Assembly of the Catholic Ordinaries of the Holy Land established in 1992, by the Holy See

Presiding Officer: The Latin Patriarch of Jerusalem pro tempore

c/o Notre Dame of Jerusalem Center P.O.B. 20531 - 91204 Jerusalem

Ref: Article 4

The Custody of the Holy Land (Custodia Terrae Sanctae) established in 1342, by the Holy See

Presiding Officer: The Custos of the Holy Land

Most Rev. Father Giuseppe NAZZARO, OFM.

P.O.B. 186 - Saint Francis Street, 1

91001 Jerusalem

#### ANNEX II (Article 11 § 4.b)

Ref: Article 5 (a)

Augustinians of the Assumption (Assumptionists)

established in 1864

Local address:

Shrine of Saint Peter in Gallicantu Ma'aleh Hashalom - Mount Zion

P.O.B. 31653 - 91316 Jerusalem

Head Office:

Via San Pio V, 55 - 00165 Rome, Italy

Basilian Order of the Most Holy Saviour (of the Melkites)

(Salvatorians)

established in 1717

Local address:

Ain Dor Street 23

P.O.B. 9133 - 31091 Haifa

Head Office:

Couvent Mar Elias - Jiita - Lebanon

Basilian Sisters "Chouerites"

established in 1734

Local address:

Nabaa Street

P.O.B. 99 - 16000 Nazareth

Head Office:

Couvent Notre-Dame de l'Annonciation

Zouk-Michael - Lebanon

Benedictine Abbey of the Dormition

established in 1906

P.O.B. 22, Mount Zion - Jerusalem

Benedictine Congregation of Saint Mary of Mount Olivet

established in 1344

Local address:

Resurrection Church - Abu Gosh

P.O.B. 407 - 91003 Jerusalem

Head Office:

Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

53020 Chiusure - Italy

Benedictine Sisters of Our Lady of Calvary

established in 1621

Local address:

Mount of Olives

P.O.B. 19338 - 91192 Jerusalem

Head Office:

65 Avenue de Verdun

45801 St Jean de Braye - France

#### Benedictine Sisters of the Eucharistic King

established in 1986

Local address: Benedictine Priory of Tabgha

P.O.B. 52 - 14100 Tiberias

Head Office: 30 Banahaw St. - Cubao

1109 Quezon City - Philippines

#### Bethany Sisters of the Imitation of Christ

established in 1950

Local address: Saint Thomas Church

P.O.B. 19787 - 91191 Jerusalem

Head Office: Bethany Convent, Kalathipady - Vadavathoor -

686010 Kerala - India

Carmelite Sisters of "Sainte Thérèse de Florence"

established in 1874

Local address: Italian Street 10

P.O.B. 9037 - 33266 Haifa

Head Office: Via Bernardo Rucellai, 1 - 50123 Firenze - Italy

#### **Carmelite Sisters of Saint Joseph**

established in 1872

Local address: Carmel Saint Joseph

P.O.B. 8 - 30090 Isfia - Mount Carmel

Head Office: 71118 Saint Martin Belle Roche - France

#### Christian Brothers de La Salle

established in 1725

Local address: Collège des Frères - Yeset Street 23

P.O.B. 8251 - 61082 Jaffa

Head Office: Via Aurelia 476 - C.P. 9099 - 00100 Rome - Italy

#### Cistercian Order of the Strict Observance (Trappists)

Trappist Abbey "Notre Dame des Douleurs"

established in 1890

Local address: Abbaye de Latroun - Poste mobile - Shimshon 99762

Head Office: Viale Africa, 33 - 00144 Rome - Italy

#### Company of the Daughters of Charity of St. Vincent de Paul established in 1633

Local address: Allenby Street 13

P.O.B. 2106 - 33092 Haifa

Head Office: 140, rue du Bac - 75340 Paris - France

Congregation of the Mission

(Lazarist Fathers)

established in 1632

Local address:

Lazarist Fathers Convent - 20 Agron Street

P.O.B. 1144 - 91010 Jerusalem

Head Office:

Via dei Capasso, 30 - 00164 Rome - Italy

Congregation of the Passion of Jesus Christ

(Passionist Fathers)

established in 1741

Local address: Ash-Shayyah St. - Bethany

P.O.B. 19087 - 91190 Jerusalem Piazza SS. Giovanni e Paolo 13

00184 Rome - Italy

Daughters of Mary Auxiliatrix

Head Office:

(Salesian Sisters)

established in 1872

Local address:

P.O.B. 73 - Nazareth

Head Office:

Via dell'Ateneo Salesiano 81 - 00139 Rome - Italy

Daughters of Our Lady of Mount Calvary

established in 1827

Local address:

Mount of Olives

P.O.B. 19199 - 91191 Jerusalem

Head Office:

Via Emanuele Filiberto, 104 - 00185 Rome - Italy

Daughters of Our Lady of Sorrows

established in 1930

Local address:

Abu Diss

P.O.B.19257 - 91192 Jerusalem

Head Office:

Maison Marie Saint Frai - 65000 Tarbes - France

Daughters of Saint Anne

established in 1866

Local address:

Meir Street 11

P.O.B. 9127 - 35056 Haifa

Head Office:

Via Merulana 177 - 00185 Rome - Italy

Discalced Carmelite Sisters = Monastery "Notre Dame du Mont Carmel"

established in 1892

Tchernikhowski Road, 2 P.O.B. 9047 - 31090 Haifa

Discalced Carmelite Sisters = Monastery "Pater Noster"

established in 1873

Mount of Olives

P.O.B. 19064 - 91190 Jerusalem

Discalced Carmelite Sisters = Monastery "Sainte Famille" established in 1910

Street 125/4

P.O.B. 22 - 16100 Nazareth

Dominican Sisters of Charity of Tours, of the Presentation of the Blessed Virgin

established in 1696

Local address:

Maison d'Abraham - Ras el-Amoud

P.O.B. 19680 - 91196 Jerusalem

Head Office:

Via Valdieri, 4 - 00135 Rome - Italy

Francisean Missionary Sisters of Mary

(White Sisters)

established in 1877

Local address:

Givat Yam 4/34 - Herzl Street

59301 Bat-Yam

Head Office:

Via Giusti, 12 - 00185 Rome - Italy

Franciscan Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary

(Sisters of Egypt)

established in 1868

Local address:

P.O.B. 302 - Nazareth

Head Office:

Via Caterina Troiani 90 - 00144 Rome - Italy

Franciscan Sisters of the Eucharist

established in 1973

Local address:

Mount of Olives Road, 42

P.O.B. 230 - Jerusalem

Head Office:

405 Allen Avenue - Meridan - Connecticut 06450 - USA

Franciscan Sisters of the Heart of Jesus

established in 1946.

Local address:

Saint Saviour Convent - New Gate

P.O.B. 186 - Jerusalem

Head Office:

House of Charity - Palm Street - Victoria Gozo - Malta

Franciscan Sisters of the Holy Cross of Lebanon

established in 1967

Local address:

St. Francis Street, 13

P.O.B. 14558 - 91145 Jerusalem

Head Office:

Couvent de la Croix - Jall-Eddib - (Meten)- Lebanon

Fraternity of the Little Sisters of Jesus

established in 1949

Province of the Holy land

Local address:

Paul VI Street, 42

P.O.B. 1531 - Nazareth

Province of Israel

Local address:

Bethlehem Road 17

P.O.B. 10203 - 16115 Jerusalem

Head Office:

Tre Fontane - Via di Acque Salvie, 2

00142 Rome - Italy

Hospitaller Order of St. John of God

(Fate Bene Fratelli)

established in 1571

Local address:

Holy Family Hospital - Road 727/1

P.O.B. 8 - 16100 Nazareth

Head Office:

Via della Nocetta, 263 - 00164 Rome - Italy

Institute of the Blessed Virgin Mary

(Mary Ward Sisters)

established in 1703

Local address:

Nablus Road 2

P.O.B. 19070 - 91190 Jerusalem

Head Office:

Via Nomentana 250 - 00162 Rome - Italy

Lebanese Maronite Order

(Baladites)

established in 1695

Local address:

Couvent Saint Antoine - Hadolfin Street, 22

P.O.B. 41077 - 68034 Jaffa

Head Office:

Convent Saint Antoine - Gazir - Lebanon

Little Brothers of Jesus

established in 1957

Local address:

Givat Hamore

P.O.B. 523 - 18105 Afula

Head Office:

97 Sudbourne Road - London SW2 5AF - England

Maronite Antonine Order

established in 1742

Local address:

Ash-Shayyah Street - Bethany,

P.O.B. 803 - Jerusalem

Head Office:

Saint Roch - Dekwaneh - Beirut - Lebanon

Maronite Antonine Sisters

established in 1940

Local address:

Ramallah Street, Beit Hanina, Jerusalem

Head Office:

Couvent Mar Doumith - B.P. 84 - Roumié - Lebanon

Missionaries of Africa

(White Fathers) established in 1878

Local address: Shrine of Saint Anne

P.O.B. 19079 - 91190 Jerusalem

Head Office: Via Aurelia, 269 - C.P. 9078 - 00165 Rome - Italy

Missionary Daughters of Calvary

established in 1924

Local address: Colegio Español de Nuestra Señora del Pilar

P.O.B. 14250 - 91142 Jerusalem

Head Office: Via Marino Campagna 129 - 00140 Rocca di Papa - Italy

Missionary Sisters of the Catechism

established in 1939

Local address: Casa Nova Street

P.O.B. 1321 - 91013 Jerusalem

Head Office: Via Mattia de Rossi 2 - 00040 Ariccia - Italy

Missionary Sisters "Pie Madri della Nigrizia"

(Suore Comboniane)

established in 1897

Local address: Bethany

P.O.B. 19504 - Jerusalem

Head Office: Via di Boccea 506 - P.O.B. 9067 - 00166 Rome - Italy

Oblate Nuns of the Congregation of Saint Mary of Mount Olivet

established in 1977

Monastère Ste Françoise Romaine - Abu Gosh

P.O.B. 407 - 91003 Jerusalem

Order of Friars Minor Capuchin

established in 1528

Local address: The Franciscan Capuchin Friary

18 Disraeli Street - Talbiye - 92222 Jerusalem

Head Office: Via Piemonte 70 - 00187 Rome - Italy

Order of Preachers

(Dominicans) established in 1216

Local address: Shivtei Israel Road, 8

P.O.B. 298 - 97605 Jerusalem

Head Office: Piazza Pietro d'Illiria, 1 - 00153 Rome - Italy

Order of the Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mt. Carmel (Carmelites) established in 1593

Local address:

"Stella Maris" Monastery

P.O.B. 9047 - 31090 Haifa

Head Office:

Corso d'Italia, 38 - 00198 Rome - Italy

Poor Clares = Monastery "Sainte Claire" =

established in 1888

Chanoch Albeck Street, 1 P.O.B. 1013 - 91009 Jerusalem

Poor Clares = Monastery "Sainte Claire" =

established in 1884

Poste restante - 16000 Nazareth

Religieuses de l' Assomption

(Religious of the Assumption)

established in 1867

Local address:

Saint Peter in Gallicantu

Ma'aleh Hashalom

P.O.B. 31653 - 91316 Jerusalem

Head Office:

17, rue de l'Assomption - 75016 Paris - France

Religious of Nazareth

established in 1853

Local address:

Near the Basilica, 4/306

P.O.B. 274 - Nazareth

Head Office:

Via Caterina Fieschi, 6 - 00151 Rome - Italy

Religious of our Lady of Zion

established in 1856

Local address:

"Ecce Homo" Convent - Via Dolorosa, 41

P.O.B. 19056 - 91190 Jerusalem

Head Office:

Via Garibaldi, 28 - 00153 Rome - Italy

Sacred Heart Fathers of Betharram

established in 1877

Local address:

P.O.B. 22 - 16100 Nazareth

Head Office:

Via A. Brunetti 27 - 00186 Rome - Italy

Salesians of Don Bosco

established in 1874

Local address:

Beit Jamal

P.O.B. 12 - 99101 Bet Shemesh

Head Office:

Via della Pisana 1111 - 00163 Rome - Italy

Salvatorian Sisters of Our Lady of the Annunciation (of the Melkites)

established in 1940

Local address: House of Providence

Allenby Road 36 - Haifa

Head Office: Couvent Saint Sauveur - Saida - Lebanon

Sisters of Charity of Jesus and Mary

established in 1803

Local address: Street N° 24, 30

P.O.B. 10 - 30090 Isfya

Head Office: 25 rue Saint Bernard - 1060 Bruxelles - Belgium

Sisters of Charity of Saint Charles Borromeo

established in 1652

Local address: St. Charles Hospice - Lloyd George Street 12

P.O.B. 8020 - 91080 Jerusalem

Head Office: Kloster Grafschaft - 57392 Schmallenberg - Germany

Sisters of Charity of Saints Bartolomea Capitanio and Vincenza Gerosa
(Sisters of "Maria Bambina") established in 1840

Local address: Holy Family Hospital - Road 727/1

P.O.B. 8 - 16100 Nazareth

Head Office: Via S. Sofia, 13 - 20122 Milano - Italy

Sisters of Charity of the Immaculate Conception

(Suore d'Ivrea) established in 1904

Local address: Annunciation Convent

P.O.B. 214 - 16101 Nazareth

Head Office: Via della Renella, 85 - 00153 Rome - Italy

Sisters of Our Divine Saviour

(Salvatorian Sisters, Salvator Mundi) established in 1888

Local address: P.O.B. 121 - 16101 Nazareth

Head Office: Viale Mura Gianicolensi 67 - 00152 Rome - Italy

Sisters of Our Lady of Mercy ("Mercedarie")

Mercedarie"\ established in 1864

Local address: Mount Tabor - Dahbourye

P.O.B. 16 - Nazareth

Head Office: 24 Via Ostriana - 00199 Rome - Italy

Sisters of Saint Elizabeth

established in 1887

Local address:

Dom Polski, Hahoma Hashlishit Street 8

P.O.B. 277 - 91200 Jerusalem

Head Office:

Via Nomentana 140 - 00162 Rome - Italy

Sisters of Saint Joseph of the Apparition

established in 1848

Province of Israel

Local address:

Our Lady, Ark of the Covenant Rehov Notre-Dame - Kiryat-Yearim P.O.B. 32233 - 91003 Jerusalem

Province of the Holy Land

Local address:

Saint Joseph Hospital

P.O.B. 19264 - 91192 Jerusalem

Head Office:

90 Avenue Foch - 94120 Fontenay sous Bois - France

Sisters of the Holy Cross

established in 1841

Local address:

"Mater Ecclesiae" Center - Dona Gracia Street

P.O.B. 207 - 14101 Tiberias

Head Office:

St. Mary's Notre Dame - Indiana 46556 - USA

Sisters of the Holy Cross "de Chavanod"

established in 1932

Local address:

Betharram House

P.O.B. 22 - 16100 Nazareth

Head Office:

8, rue Alcide Zentzer

CH-1211 Geneva 4 - Switzerland

Sisters of the Holy Family of Nazareth

established in 1875

Local address:

Latin Vicariate

16100 Nazareth

Head Office:

Via Nazareth 400 - 00166 Rome - Italy

Society of Jesus

(Jesuits)

established in 1540

Local address:

Emile Botta Street, 3

P.O.B. 497 - 91004 Jerusalem

Head Office:

Borgo S. Spirito 4 - 00193 Rome - Italy

Teaching Sisters of Saint Dorothy
(Daughters of the Sacred Hearts)

established in 1905

Local address:

Deir Rafat

P.O.B. 275 - 99100 Beit Shemesh

Head Office:

Via S. Domenico 23 - 36100 Vicenza - Italy

The Congregation of the Rosary Sisters of Jerusalem

established in 1885

Agron Street, 14

P.O.B. 54 - 94190 Jerusalem

The Servants of Charity Congregation (Opera Don Guanella)

established in 1928

Local address:

Opera Don Guanella - Paul VI Road

P.O.B. 1586 - 16115 Nazareth

Head Office:

Vicolo Clementi - 00148 Rome - Italy

# ANNEX III (Article 11 § 4.c)

#### Ref: Article 5 (b)

# a) Institutes of Consecrated Life and Ecclesial Movements:

Community of the Beatitudes

established in 1976

under the Archbishop of Alby, France

Local address:

15 Hamefaked Street

P.O.B. 32285 - 91322 Jerusalem

Head Office:

Couvent Notre-Dame - 81170 Cordes - France

Community of "The Work" (Das Werk)

established in 1975

under the Bishop of Feldkirch, Austria

Local address:

Shrine of Saint Anne

P.O.B. 19079 - 91190 Jerusalem

Head Office:

Thalbachgasse 10 - A.6900 Bregenz - Austria

Consolers of Gethsemani

established in 1931

under the Archbishop of Vienna, Austria

Local address:

Apostolic Delegation - Mount of Olives

P.O.B. 19199 - 91191 Jerusalem

Head Office:

Rennweg 63 - Vienna - Austria

"Institución Teresiana"

established in 1924

under the Holy See

Local address:

Baha El Din Street

P.O.B. 19256 - 91192 Jerusalem

Head Office:

Via Monte Pramaggiore 8 - Rome - Italy

Little Family of the Annunciation

established in 1972

under the Archbishop of Bologna, Italy

Local address:

Ras El Amoud - P.O.B. 20776 - 91200 Jerusalem

Head Office:

Via Casaglia, 7 - 40043 Marzabotto - Italy

Little Family of the Resurrection

established in 1986

under the Bishop of Cesena-Sarsina, Italy

Local address:

Mount of Olives

P.O.B. 51398 - Jerusalem

Head Office:

Valleripa 5, - 47020 Linaro - Italy

Maronite Sisters of "Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus" established in 1935 under the Maronite Patriarch of Antioch

Local address: Foyer Mar Maroun - Maronite Convent Street 25

P.O.B. 14219 - 91141 Jerusalem

Head Office: Kleat - Kesrouan - Lebanon

Missionary Sisters of Our Lady of Fatima

established in 1964

under the Archbishop of Rio de Janeiro, Brazil

Local address: Terra Sancta Convent - Bialik Street

P.O.B. 19 - 72100 Ramleh

Head Office: Rua Mentor Conto 554 - Barro Verunello - San Gusallo -

24415 Rio de Janeiro - Brazil

Monks of the Theophany

established in 1980

under the Greek Melkite Catholic Patriarch of Antioch

Monastery "Saint Jean du Désert" P.O.B. 9048 - 91090 Jerusalem

Nuns of Bethlehem and of the Assumption of the Virgin

established in 1951

under the Bishop of Gubbio, Italy

Local address:

Monastère Notre-Dame de l'Assomption - Beit Jemai

P.O.B. 525 - 99101 Beit Shemesh

Head Office: Monas

Monastère Notre-Dame du Buisson Ardent

Currière en Chartreuse

38380 St. Laurent du Pont - France

Nuns of the Annunciation

established in 1958

under the Greek Melkite Catholic Eparch of Akko

Street 5093, N° 3

P.O.B. 216 - 16101 Nazareth

Religious of "Lavra Netofa"

established in 1963

under the Greek Melkite Catholic Eparch of Akko

Melkite Monastery of Lower Galilee P.O.B. 211 - 24973 Deir Hanna

Religious of Our Lady of Sion

established in 1855

under the Archbishop of São Paulo, Brazil

Local address:

Shmuel Hanaggid Street 26

P.O.B. 768 - Jerusalem

Head Office:

Rua Costa Aguiar 1264 04204001 São Paulo - Brazil

Sisters of Holy Cross of Jerusalem

established in 1963

under the Bishop of Beauvais, France

Local address:

St. John in Montana - Ein Karem

P.O.B. 1704 - 95744 Jerusalem

Head Office:

Le Prieuré - 60820 Boran sur Oise - France

The Silent Workers of the Cross

established in 1960

under the Bishop of Ariano-Irpino, Italy

Local address:

"Mater Misericordiae" House - Ash-Shayyah Street

P.O.B. 19638 - Jerusalem

Head Office:

Via del Bresciani, 2 - 00186 Rome - Italy

Work of Mary - Focolare / Opera di Maria - Focolare

established in 1964

under the Holy See

Women's branch

Local address:

Iskandar Khoury Street 5

P.O.B. 472 - 91003 Jerusalem

\* Men's branch

Local address:

Nablus Road 5

P.O.B. 1794 - 91017 Jerusalem

Head Office:

Via di Frascati 302 - 00040 Rocca di Papa - Italy

# b) Institutes of Higher Education:

Ecumenical Institute for Theological Studies

("Tantur")

established in 1966

under the Holy See

Local address:

Hebron Road - Ha Rosmerin

P.O.B. 19556 - 91194 Jerusalem

Head Office:

University of Notre Dame

Notre Dame - Indiana 46556 - USA

Institut Saint Pierre de Sion - Ratisbonne

established in 1873 under the Holy See

Shmuel Hanagid Street, 26 P.O.B. 7326 - 91072 Jerusalem

Pontifical Biblical Institute

established in 1927 under the Holy See

Local address:

Emile Botta Street, 3

P.O.B. 497 - 91004 Jerusalem

Head Office:

Pontificio Istituto Biblico

Via della Pilotta, 25 - 00187 Rome - Italy

Pontifical University of Salamanca

established in 1940

under the Holy See

Local address:

Institut Biblique et Archéologique Espagnol

Sheyah Street - P.O.B. 19030 - 91190 Jerusalem

Head Office:

Compania 5 - 37008 Salamanca - Spain

Pontificium Athenseum "Antonianum"

established in 1901

under the Holy See

Local address:

Studium Biblicum Franciscanum

Via Dolorosa - P.O.B. 19424 - 91193 Jerusalem

Head Office:

Via Merulana 124 - 00185 Rome - Italy

Pontificium Athenaeum "Sant'Anselmo"

established in 1914

under the Holy See

Local address:

"Theologisches Studienjahr Jerusalem Dormition Abbey"

Mount Zion - P.O.B. 22 - Jerusalem

Head Office:

Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 - 00153 Rome - Italy

Salesian Pontifical University

established in 1940

under the Holy See

Local address:

Salesian Center of Theological Studies

Cremisan - P.O.B. 10457 - 91104 Jerusalem

Head Office:

Piazza dell' Ateneo Salesiano, 1 - 00139 Rome - Italy

The French Biblical and Archaeological School of Jerusalem

"Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem"

established in 1892 under the Holy See

Nablus Road, 6

P.O.B. 19053 - 91190 Jerusalem

# c) Other Official Entities:

Archdiocese of Cologne

established in VIII century under the Holy See

Local address:

Shrine of Tabgha "Mensa Christi"

P.O.B. 52 - 14100 Tiberias

! Head Office:

Marzellenstrasse 32 - Cologne I - Germany

Archdiocese of Warsaw

established in 1798 under the Holy See

Local address:

Dom Polski - 8 Hahoma Hashlishit Street

P.O.B. 277 - 91200 Jerusalem

Head Office:

ul. Miodowa 17, 00-246 Warsaw - Poland

"Associazione Nazionale per Soccorere i Missionari Italiani"

(A.N.S.M.I.)

established in 1886 under the Holy See

Local address:

Lohamey Hagettaot Street 12

31091 Haifa

Head Office:

Via Cavour, 256 - 00184 Rome - Italy

Austrian Hospice of the Holy Family

established in 1853

under the Archbishop of Vienna

Local address:

Via Dolorosa

P.O.B. 19600 - 91194 Jerusalem

Head Office:

Wollzeile 2, A-1010 Vienna - Austria

Caritas Jerusalem

established in 1967

under the Latin Patriarch of Jerusalem

Shivtei Israel Road, 8 - P.O.B. 20894

97200 Jerusalem

"Casa de Santiago"

established in 1996

under the Spanish Bishops' Conference

Local address:

Sheyah Street

P.O.B. 19030 - 91190 Jerusalem

Head Office:

Anastro, 1 - P.O.B. 29075 - 28033 Madrid - Spain

Order of Malta

established in the XII century under the Holy See

Local address:

Pro Tantour - Hebron Road

P.O.B. 1763 - 91017 Jerusaler

Head Office:

Palazzo Malta, Via Condotti, 68 - 00187 Roma - Italy

Personal Prelature of the Holy Cross and Opus Dei

(Opus Dei)

established in 1982 under the Holy See

Local address:

Gihon Street 11-B 93547 Jerusalem

Head Office:

73 viale Bruno Buozzi - 00197 Rome - Italy

Pontifical Mission for Palestine

established in 1949

under the Holy See

Local address:

New Gate

P.O.B. 19642 - 91196 Jerusalem

Head Office:

1011 First Avenue - New York, N.Y. 10022 - USA

Saint Thomas Fondation

established in 1989 under the Holy See

Local address:

Shivtei Israel Road 8

P.O.B. 298 - 97605 Jerusalem

Head Office:

Secretariat of State, 00120 Vatican City

"Secours Catholique"

(Caritas France)

established in 1946

under the French Bishops' Conference

Local address:

Maison d'Abraham - Ras El'Amoud P.O.B. 19680 - 91196 Jerusalem

Head Office

106 rue du Bac - 75341 Paris Cedex 07 - France

# Union of the Superiors of Women Religious of the Holy Land

established in 1993 under the Holy See

Shivtei Israel Road 8 P.O.B. 298 - 97605 Jerusalem

| Signed in_ | , this                     | _day of the month of | in      |
|------------|----------------------------|----------------------|---------|
| the year   | , which corresponds to the | day of the me        | onth of |
| in         | the year                   |                      |         |
|            |                            |                      |         |
| For the II | oly See                    | For the Government   |         |

# THE SCHEDULE (Article 12)

# **IMPLEMENTATION PROVISIONS**

Pursuant to Article 12 of the "Legal Personality Agreement" (hereinafter: the "Agreement"), the following shall be its Implementation Provisions:

- The application of the relevant provisions of the Agreement to legal persons as are referred to in Article 3 § 1 (d) and Article 5, being new in Israel, shall be in accordance with the following sub-provisions:
- 1.1 (a) In this Provision, the term "pontifical" refers to ecclesiastical legal persons established by the Holy See, including their parts when they too are legal persons.
  - (b) Where a pontifical legal person has been established, and the Holy See intends that it function in Israel, a Certificate to that effect will be made by the Apostolic Nunciature in Israel. The Certificate will be delivered through the Ministry of Foreign Affairs to the Government of the State of Israel.

The legal personality of the said pontifical legal person shall have full effect in Israeli law on the date of the conveyance of the Certificate by the Government to the Registry, described in Provision 5, or from the ninety-first day after the said delivery by the Nunciature - whichever is the earlier.

- 1.2 Where an ecclesiastical legal person other than a pontifical one has been established, and it is intended that it function in Israel, a Certificate to that effect will be made by the Authority that has established it, being either a Patriarch or a Diocesan Bishop, as the case may be, subject to the following sections:
  - (a) The Certificate will be delivered by that Authority or on its behalf through the Registry, described in Provision 5, to the Government of the State of Israel.
  - (b) (i) With reference to Article 3 § 2 of the "Fundamental Agreement", the Government of the State of Israel may request a discussion on the matter with the said ecclesiastical Authority on a mutually agreed level.
    - (ii) The discussion will take place in a bilateral committee consisting of an equal number of members from each side.

- (c) Where such a discussion is not requested, or where agreement has been reached in the aforesaid committee, the legal personality of the said ecclesiastical legal person shall have full effect in Israeli law from the ninety-first day after the delivery of the aforementioned Certificate to the Registry or from the date of the agreement in the said committee, as the case may be.
- (d) The above section (b) will not apply to Dioceses.
- 2.1 A merger of two or more legal persons to which the Agreement applies will have full effect in Israeli law after compliance with the following sections:
  - (a) If the Authority that has decreed the merger is the Holy See, a Certificate to that effect will be delivered by the Apostolic Nunciature in Israel, through the Ministry of Foreign Affairs, to the Government of the State of Israel.
  - (b) If the Authority that has decreed the merger is an ecclesiastical Authority other than the Holy See:
    - (i) that Authority will deliver a Certificate to that effect to the Registry.
    - (ii) The Holy See will issue a written Notice to be delivered by the Apostolic Nunciature in Israel in the manner described in section (a) to the effect that the contents of the Certificate are no longer subject to any appeal or recourse to any ecclesiastical forum. The Government shall convey this Notice to the Registry.
  - (c) The Certificates and the Notice referred to in sections (a) and (b) shall give the names of the two or more merged legal persons, the name of the new legal person, as well as all the other details referred to in Provision 5.3 of each of the merged legal persons and of the new one.
- 2.2 In case of a merger of two or more legal persons referred to in sub-provision 2.1 (a) or (b), the liability for outstanding obligations other than to ecclesiastical legal persons, whether being legal persons in accordance with the Agreement or not, shall be of the new merged legal person.
- 2.3 The date on which a merger referred to in sub-provision 2.1 (a) will have full effect in Israeli law shall be the ninety-first day from the delivery of the said Certificate to the Government, or from the date of its conveyance by the Government to the Registry whichever is the earlier.
- 2.4 The date on which a merger referred to in sub-provision 2.1 (b) will have full effect in Israeli law shall be the ninety-first day from the delivery of the said Notice, through the Ministry of Foreign Affairs, to the Government, or from the date of its conveyance by the Government to the Registry whichever is the earlier.

- 3.1 A dissolution of a legal person to which the Agreement applies will have full effect in Israeli law after compliance with the following sections:
  - (a) Liability for outstanding debts or other obligations of the dissolved legal person other than to ecclesiastical legal persons, whether being legal persons in Israeli law or not, shall be of the legal person that had established it as named in accordance with sections (b) (iii) or (c) (ii) below.
  - (b) If the Authority that has decreed the dissolution is the Holy See:
    - (i) sub-provisions 2.1 (a) and 2.3 will apply;
    - (ii) "dissolution" will be substituted for "merger";
    - (iii) the name of the legal person that had established the dissolved legal person will be included in the said Certificate together with the appropriate details related thereto as mentioned in Provision 5.3
  - (c) If the Authority that has decreed the dissolution is an ecclesiastical Authority other than the Holy See:
    - (i) Sub-provisions 2.1 (b) and 2.4 will apply;
    - (ii) sections (b) (ii) and (iii) will apply to both Certificate and Notice.
- 3.2 Without derogating from sub-provision 3.1, outstanding debts or other obligations of the dissolved legal person to others who are not ecclesiastical legal persons, whether being legal persons in Israeli law or not, shall take precedence.
- 4. The Government of the State of Israel may, if in doubt, request the Apostolic Nunciature in Israel to verify an ecclesiastical document.
- 5.1 The Government of the State of Israel will establish a Registry for the recording of the following:
  - documents communicated to the Registry under the Agreement;
  - (b) such documents as the Holy See or the Government of the State of Israel, or any legal person to which the Agreement applies, may cause to be communicated thereto.
- 5.2 The Registry shall be open to public inspection and copies authenticated by the Registry or by a notary or advocate licensed to practice in Israel shall be made available.

- 5.3 (a) The Register entry for any new legal person will include its official name, a local address and, if its head office is abroad, also its address, the name of its head or presiding officer, the date of its establishment by the Catholic Church and the ecclesiastical Authority that established it.
  - (b) In the case of a Diocese, the Register entry will also include a map showing its territorial jurisdiction.
- 5.4 Changes in details included in documents recorded under sub-provisions 5.1 and 5.3 (a) will be communicated and recorded in the same manner.
- 5.5 Documents recorded in the Registry will be prima facie evidence of their contents on the date of the document.
- 5.6 For the avoidance of doubt, none of the above sub-provisions shall be construed as derogating from any provision in Article 6 of the Agreement.
- 6.1 The Government of the State of Israel states that, in its opinion, the execution of provisions of this Agreement under Israeli law will require primary and secondary legislation. The Government agrees that the said secondary legislation will be made with the consent of the Holy Sec.
- 6.2 For the purposes of the legislation referred to in sub-provision 6.1, the Hebrew text of the Agreement shall prevail.

| Signed in_ | , this                     | day, of the month of   | in       |
|------------|----------------------------|------------------------|----------|
|            | , which corresponds to the |                        | month of |
|            |                            |                        |          |
| For the He | Nu Cae                     | For the Government     |          |
| ror the m  | ny see                     | of the State of Israel |          |

# منظمة التصرير الفلمسطينية

شطرن، لادن، مید، ۱۹۲۷ طکس: ۲۰۱۹ ۱۹۳۱، بیت لمیا مین بید، ۱۰۵ ۱۹ ملکن: ۱۵۰ اکا∀۲۰۱ نگس: ۲۷۷۷۷۲–۲۰ نید لاکتیلی: ۲۰۰ مامودای۵۵۲۵۵۵



مكتب د. إيبل جرجوعي حنس اللجنة التثنيلية " ما كتب ولعيس

معدي الدُّع ردُدف ابر ما ر خفه الله

حبر معودی در ایل میمودی

الا مناهوا الماء

# Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization

#### Preamble

The Holy See, the Sovereign Authority of the Catholic Church, and the Palcetine Liberation Organization (hereinafter: PLO), the Representative of the Palcetinian People working for the benefit and on behalf of the Palcetinian Authority:

Deeply aware of the special significance of the Holy Land, which is inter alia a privileged space for inter-religious dialogue between the followers of the three monotheistic religions,

Having reviewed the history and development of the relations between the Holy See and the Palestinian people, including the working contacts and the subsequent establishment – on October 2C, 1904- of official relations between the I kely See and the PLO,

Recalling and confirming the establishment of the Bilateral Permanent Working Commission to Identify, study and address Issues of common interest between the two Parties;

Reaffirming the need to achieve a just and comprehensive peace in the Middle East, so that all its nations live as good neighbours and work together to achieve development and prosperity for the entire region and all its Inhabitants;

Calling for a peaceful solution of the Palestinian-leraetic conflict, which would realize the inalienable national legitimate rights and aspirations of the Palestinian People, to be reached through negotiation and agreement, in order to ensure peace and security for all peoples of the region on the basis of International law, relevant United Nations and its Security Council resolutions, justice and equity:

Declaring that an equitable solution for the issue of Jerusalem, based on international resolutions, is fundamental for a just and lasting peace in the Middle East, and that unliateral

decisions and actions altering the specific character and status of Jerusalem are morelly and legally unacceptable;

Calling, therefore, for a special statute for Jerusalem, internationally guaranteed, which should safeguard the following:

a. Freedom of religion and conscience for all

b. The equality before the law of the three monothelatic religions and their institutions and followers in the City

c. The proper identity and sacred character of the City and its universally significant, religious and cultural heritage.

d. The Holy Places, the freedom of access to them and of worship in them.

e. The Regime of "Status Quo" in those Holy Places where it applies;

Recognizing that Palestinians, irrespective of their religious affiliation, are equal members of Palestinian society;

Concluding that the achievements of the aforementioned Bilateral Permanent Working Commission now amount to appropriate matter for a first and Basic Agreement, which should provide a solid and lasting foundation for the continued development of their present and future relations, and for the furtherance of the Commission's on-going task,

Agree on the following Articles:

#### Artiole 1

Paragraph 1:

The PLO affirms its permanent commitment to uphold and observe the human right to freedom of religion and conscience, as stated in the Universal Declaration of Human Rights and in other international instruments relative to its application.

Paragraph 2:

The Holy See affirms the commitment of the Catholic Church to support this right and states once more the respect that the Catholic Church has for the followers of other religions.

#### Article 2

Paragraph 1:

The Parties are committed to appropriate cooperation in promoting respect for human rights, individual and collective, in combating all forms of discrimination and threats to human life and dignity, as well as to the promotion of understanding and narmony between nations and communities.

Paragraph 2:

The Parties will continue to encourage inter-religious dialogue for the promotion of better understanding between people of different religions.

### Article 3

The PLO will ensure and protect in Palestinian Law the equality of human and civil rights of all citizens, including specifically, inter alle, their freedom from discrimination, individually or collectively, on the ground of religious affiliation, belief or practice.

# Article 4

The regime of the "Status Quo" will be maintained and observed in those Christian Holy Places where it applies.

#### Article 5

The PLO recognizes the freedom of the Catholic Church to exercise her rights to carry out, through the necessary means, her functions and traditions, such as those that are spiritual, religious, moral, charitable, educational and cultural.

# Article 6

The PLO recognizes the rights of the Catholic Church in coonomic, legal and fiscal matters: these rights being exercised in harmony with the rights of the Palestinian authorities in these fields.

#### Article 7

Full effect will be given in Palestinian Law to the legal personality of the Catholic Church and of the canonical legal persons.

#### Article 8

The provisions of this Agreement are without prejudice to any agreement hitherto in force between either Party and any other party.

#### Article 9

The Bllateral Permanent Working Commission, in accordance with such instructions as may be given by the respective Authorities of the two Parties, may propose further ways to address items of this Agreement.

#### Article 10

Should any controversy arise regarding the interpretation or the application of provisions of the present Agreement, the Parties will resolve it by way of mutual consultation.

### Article 11

Done in two original copies in the English and Arabic languages, both texts being equally authentic. In case of divergency, the English text shall prevail.

### Article 12

This Agreement shall enter into force from the moment of its signature by the two Parties.

Palestine Liberation Organization

Holy See

Dr Emil zanjoui

emifeire

Vatican City February 15, 2000

\$

# الاتفاق الأساسي بين منظمة التعرير العلسطينية والكرسي الرسولي

#### المقحمة

إن القرمين الرمولين، السلطة خانف المسياحة للقنيسة القائوليقيسة، و منظمة التعريسر القاملينية (المنار إليما و بعاض) المنال للنعيد الطسطيني و الذي تعمسل بالنواسة وقسالع الططة الطمطينية.

واط يسرغان رعمن الأممية الطحة الأراضي المقطمة بما فتى خالف غونما مخاذا ممسيزاً الموار الطيني بين أثباغ الحيانات التوميطية القائمه

وبعد مراجعة تاريح العلاقات بين الشرسي الرسولي و المعب الطسليني و تطورها بسأ في طالد المتعاتب العمل و ما تبعها في ١٦/٩٤/١٩٤ عن إقامة العلاقات الرسمية بين الشرسسي الرسولي و منطمة التعريز الطسلينية؛

إما يستدكر أن م يثبتان تأسيه، "هيئة العمل الثبائية الحائمة " لتحميم وحرامة و معالجة المواضيع خابه الاعتماء المخترك بين الطرفين.

و إنه يؤغمان على أعمية تعليق ملاء عامل و خامل في الحزق الأوسسط متسن تتعكسن معوره جميعها من العيش في طل مس اليوار و العمل معاً لتعليق الرخاء و التقدم المنطقسسه وهعويها خافه

و إما يحكوان إلى حل ملمي النزاع الطسليدين- الإسرانيدي. يعه التوسل إليه عن طوست النطوعي و إما يحكوان إلى حل ملمي النزاع الطسيدين- الإسرانية للتسمون و التطاعمان المعومة المنطقة التسمون و التطاعمان المعومة المنطقة المنطقة المامة المناوية المنطقة المناوة ال

ورَّط يسرعان أن علَّا عنكامنا لقَمية القدس على أماس القرارات المونية أمامي لمسلّم عامل و حالم في الفرق الأوسا وأن أية قرارات و أعمال أعامية الهسائيم تغسير السّاري العميز لقدم، ووضعه القانوني عني أمر مرفوض أحبياً و فانوبيا،

وراط يعلوان، بناه على طالت، إلى وصع عاس لمعينة القدم، تعميه عماسابه عوليسة. يمهد يعمل عا يلي.

أو مرية العباحة والأغتلاء السيع

يم. العماولة أمام الخادون بين المهابات التوميمية الكاتف و موسماتما و الباعما في المعبنة بت. العوية الداحة والمابع المتحس المحينة شوتما أوقا حينها وثقانها مميز: العالم أجمع

شد الأماشن المقدمة و مربة الوسول اليما و العياسة فيما

ي. نظاء "المتاعركو" في الأماكن المتحمة عيدما عو قاله

وإط يعترفان أن الطمطينيين، أيا مُانتِه سياناتِمه عد أعماء عنساوون شبي المبتمع الطمطيني،

و أما يمتطمان أن إنمازات "ميئة أنعل الثنائية المائمة" المحضورة أعلاء مرتشب الأن إلى عملوب أتفاق أمامين وأول، يشكل فاعدة متيئة وهانمة مسن أعال التطويس المستمر لعلاقاهما الطالبة والمستقباية واعتاضة تقحه عمل "الميئة" واستعرارة،

يوافقان على المواح التالية،

الماحة الأولى

الدورة الأملمي

تؤخّد منطقة التعرير الطسلينية التزاعما الحالم باعتراء وتبليق العن الإنساني فسبي عريسة الساحة والاعطاد المبصوص عليمما مي الإعلان العالمي لمعوى الإسسان والولساني المتوليسة الأغرى المتعلقة وتبليقة.

التخرة اللائية،

يوغيد الشرعين الرسولين التزاء القنيمة القانولوقية وحام الدن منانه ويعلن مرة أخرى الدراء الشارعين التراء القانولوقية لإدراء الماراء الأحرب

#### العاحة بالنانية

العقرة الأولىء

يلتزه الشربان بالتعاون المكنو لتحبيع استراء سنون الإسان الفرسية و البعاضية وسنارية سبيع أهشال التمبيز والتعديد لدياة الإنعان و شراعته بالإسافة إلى تعمين التعامه و التواسل بين الخعوب والتبعدات

العقرة النابية

يواسل المتروان داء الموار بين الأحيان من أجل تشميع تطمد أضف بين أتباع الحبانات

#### بالماسة بالفائقة

تؤشد منطعة التعرير الباسطينية وقعمن أن ينس القامون الطسنيني على العماولة في المقون الإسانية و المعنية بين شائلة العواطنين، بنا في طلت تعطيطً، عريتهم شد التعييز، مرطيا أو يمانيا، على حلفية التعامليف، أو معيقماتهم أو معارستاهم الحيدية.

### الماحد الرابعة

رية و دائم "المراتوشو" على ما مع ويلتزه به في الأماكن المقطعة المسبعية هيك قائه.

#### الماجة الطمعة

تقر معطمة التعزيز الطسطينية معزيه الكليمة الكاثوليشية فإن عمارمة حقوقها وفإن القيام هست خلال الومائل المروزية بمعاممة وتخاليهما ومن بينما الرومية و المنينيسة و الأمبيسة و التيريسة والتربوية و الثقافية

# العاجة الماحمة

تقر منظمة التعرير الطمطينية يعقوق الصّليمة الصّائوليشية بن الأمور الاقتصاحية والقانونية و المالية. وتعارض صدّه العقوق بما يتوافق مع ما تنس عليه قوانين السلطات الطسسلينية نسي محد الميالاتي.

#### الماحة المارحة

رعطِي الطانون الطسطيني التعالية التامة الفحية الاعتبارية للغيرمة الخائوليغية وللشحسيات الطانونية الوارحة في العن الطنوني الغنمي.

# الماحة التامية

أن نسوس معنا القطاق لا تجعف وأية الطاقيات معمول بما بين أحد الطرفين وبين أيد أخراف. أخرى.

# العاحة التامعة

يجوز المينة العمل التبنية الطابعة، تعفيا مع التعليمات التي تعطيما السلطات المنتحة للطرفين. أن تفترج طرفا إخطية للتطفل مع بصوس مطا التبطن.

### الماحة العاهرة

فهي عالة نخوه المتلاهد فهي تضور أو تطييق تصوحه عطا الاتطاق، يقوم الطرفان بعلما عن طريق التطاور المتياطل.

#### الماحة الباحية غفرة

مور هذا الانطق من تصنين أسليتين بثل من الأفهان الإدالورية والتربية، ولحلا التسطين أسلية. في عالة الانطقة يزرج إلى النص الإنطيزي.

# الفاحة بالثانية محرة

يحط ممنا الابناق مير التنفيط نور دوقيح المترفين عليد

عن منظمة التحرير الطمطينية

emifeire

د ر آماه مخمعة تعصية

محينة القانيكان لا شباط ٢٠٠٠



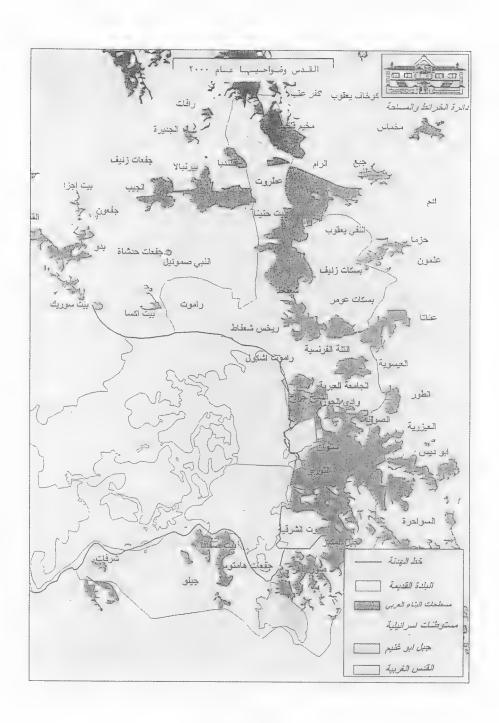

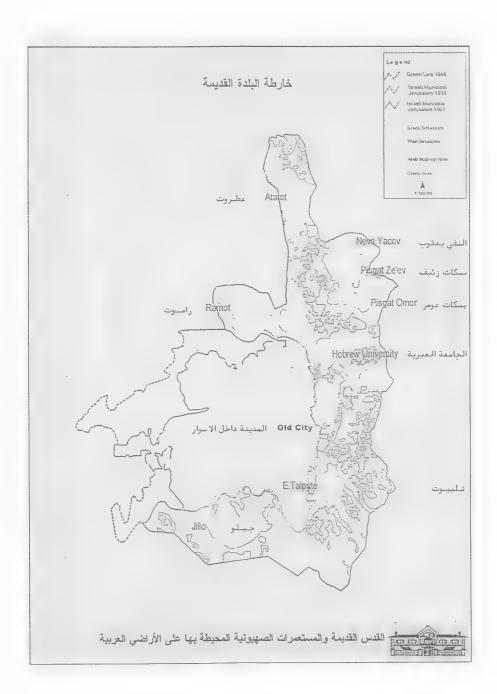

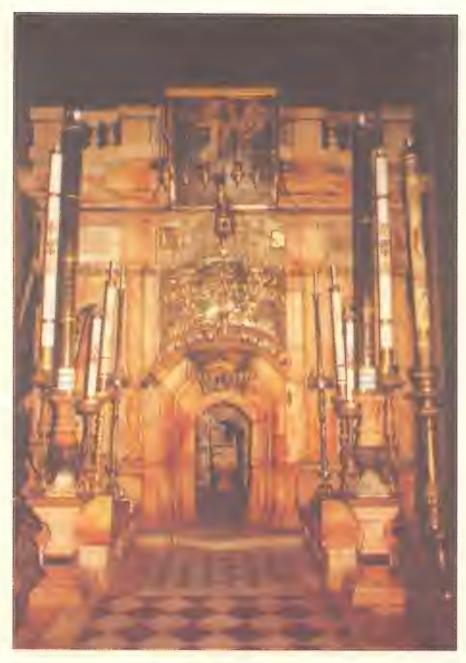

قبر السيد المسيح من الخارج في كنيسة القيامة بالقدس

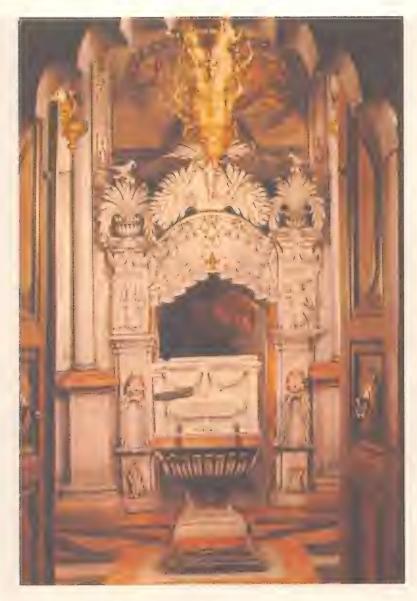

قبر السيد المسيح من الداخل في كنيسة القيامة بالقدس

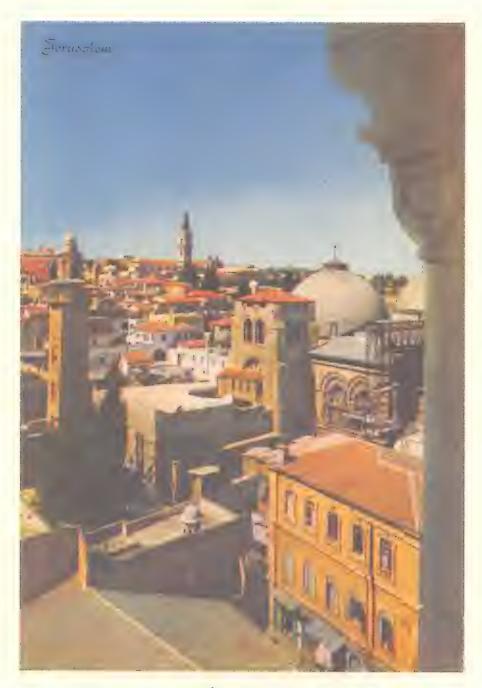

صورة مدينة القدس وتظهر فيها كنيسة القيامة أثناء اجراء الاصلاحات المعمارية لها

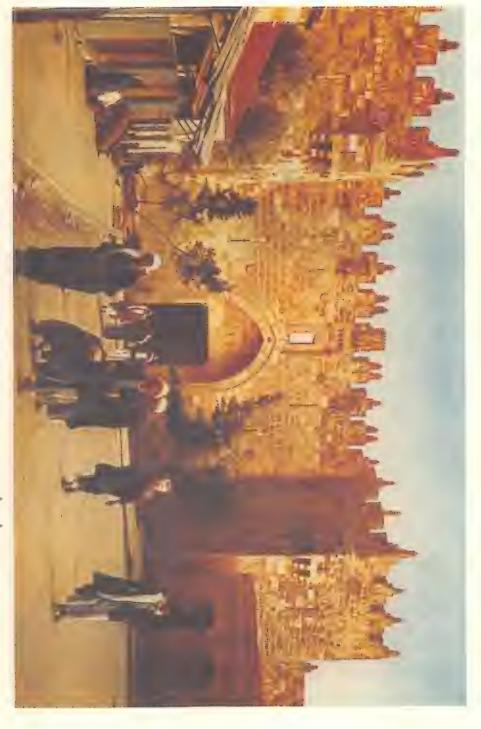

أحد أبواب سور المدينة المقدسة في الثلاثينيات من القرن العشرين

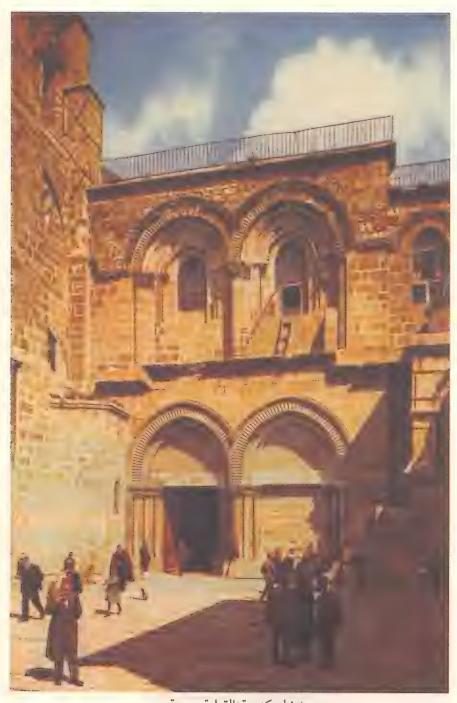

مدخل كنيسة القيامة عن قرب كما ظهر في الصورة التي أخذت حوالى عام ١٩٣٠ أثناء الانتداب البريطاني



صورة كنيسة القيامة في أواخر القرن التاسع عشر حيث ظهرت القبة والجراسيه

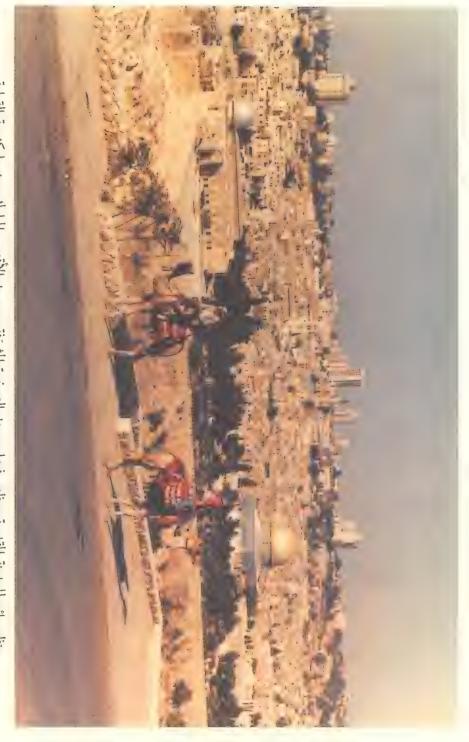

منظر رائع للمدينة المقدسة ويظهر فيها مسجد الصخرة المشرفة ومسجد الأقصى المبارك وبينهما كنيسة القيامة

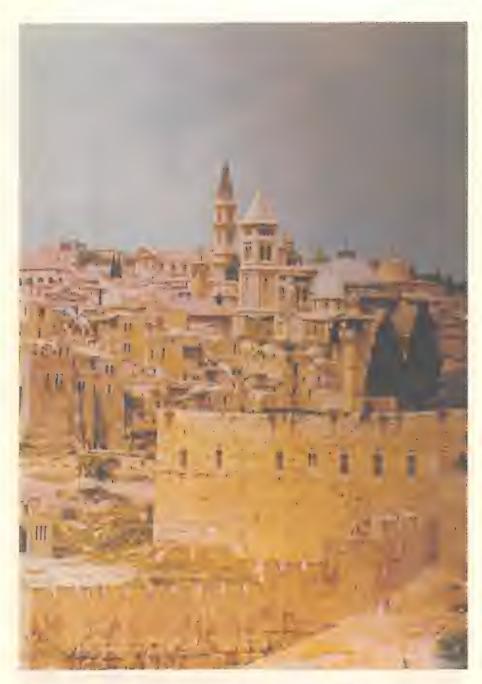

منظر البلدة القديمة في القدس من الجانب الجنوبي الغربي وتظهر فيه قبتا كنيسة القيامة



كنيسة الجثمانية للكاثوليك والكنيسة الروسية الأرثوذكسية ذات القباب

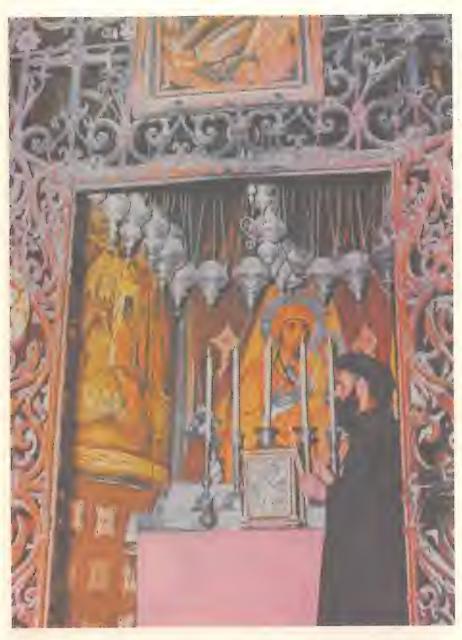

كنيسة الأقباط الأرثوذكس خلف القبر المقدس في كنيسة القيامة



دير مار يعقوب للأرمن الأرثوذكس داخل البلدة القديمة

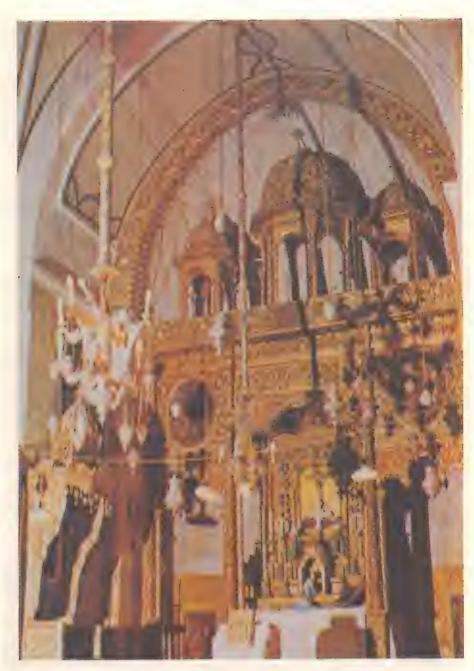

كنيسة القديس مرقص للسريان الأرثوذكس

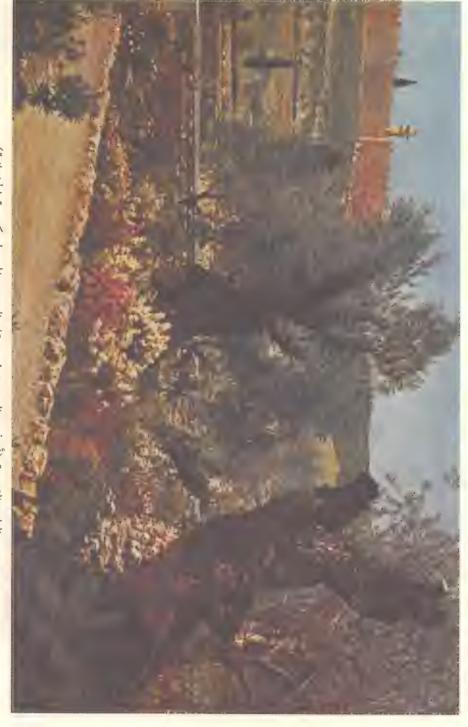

سور البلدة القديمة (أخذت الصورة في حقل الزيتون المحيط بكنيسة الجثمانية)



طريق الآلام التي سار عليها السيد المسيح في البلدة القديمة

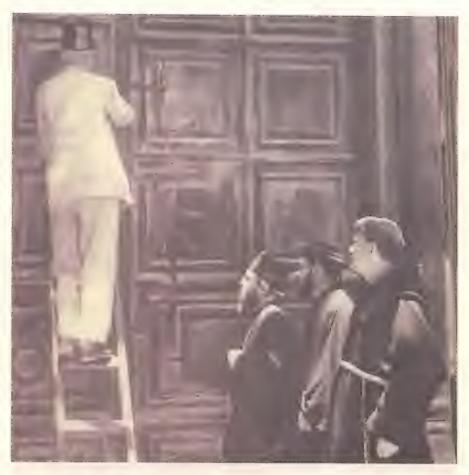

الإجراءات اليومية لفتح باب كنيسة القيامة من قبل أحد أفراد عائلة نسيبه بحضور مندوبين عن البطريركيات الأرثوذكسية واللاتينية والأرمنية في القدس









- \_ من اليمين كنيسة الأحباش أثناء بنائها عام ١٨٨٧
- \_ مدرسة المأمونية في البلدة القديمة وتظهر قبة الصخرة في يمين الصورة
  - النزل في دير القديس لويس خارج أسوار البلدة القديمة
    - \_ المستشفى الافرنسي في القدس الذي بني عام ١٨٨٧

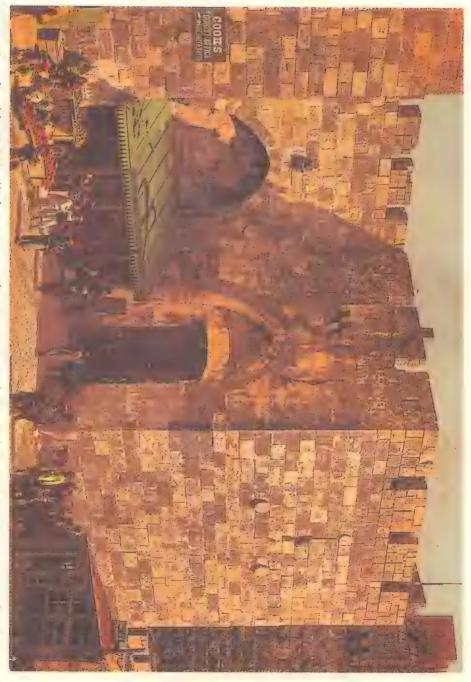

باب العمود حوالي عام ١٨٩٠ وقد ظهرت يافظة تشير إلى موقع مكتب شركة كوك للسياحة في البلدة القديمة

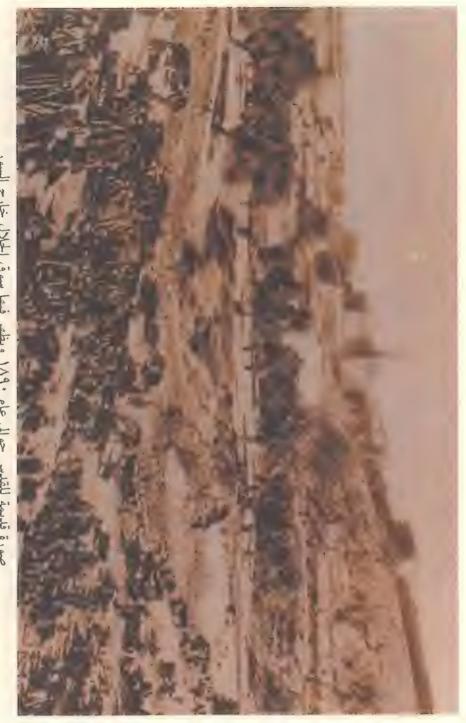

صورة قديمة للقدس حوالي عام ١٨٩٠ ويظهر فيها سوق الحلال خارج السور

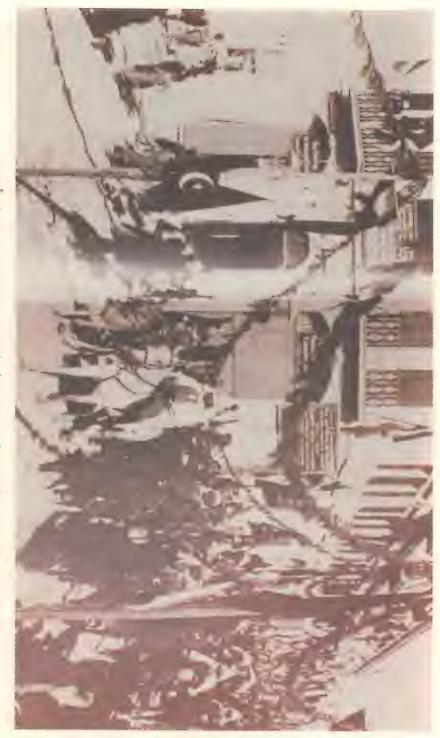

صورة موكب القيصر وليام عند دخوله القدس عام ١٨٩٨ على حصان أبيض

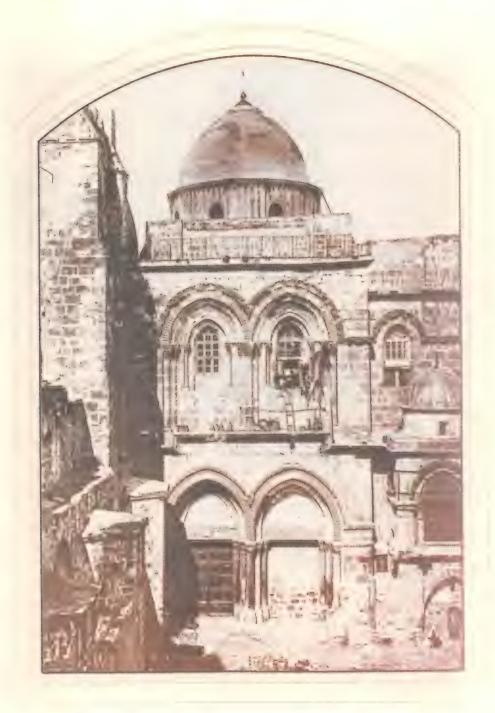

صورة تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر لواجهة كنيسة القيامة

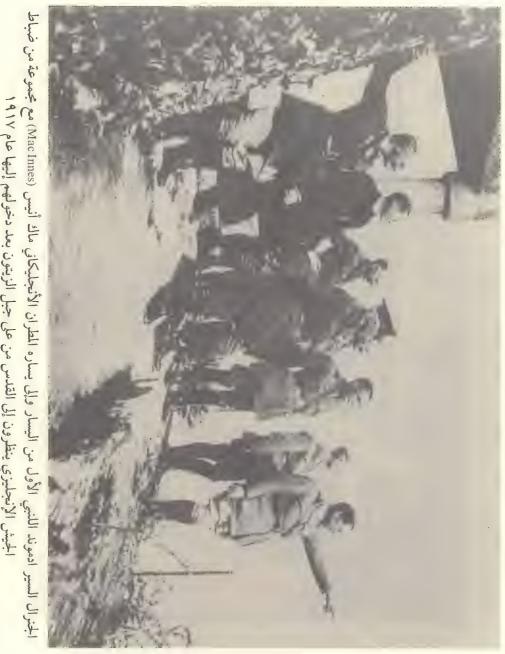

الجيش الإنجليزي ينظرون إلى القدس من على جبل الزيتون بعد دخولهم إليها عام ١٩١٧

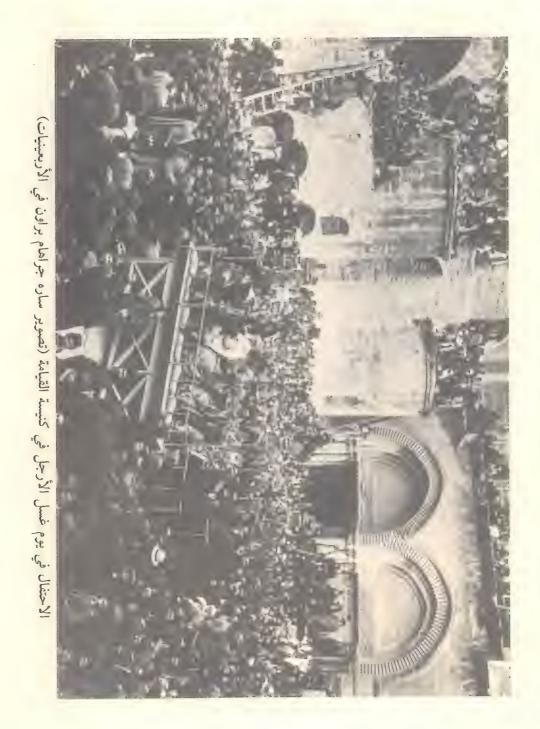



السيد روحي الخطيب أمين القدس ومساعده السيد أنطون صافيه أمام سور القدس أثناء احتفالات زرع الزيتون في المدينة المقدسة ومعهما رئيسة جمعية شجرة الزيتون الفرنسية عام ١٩٦٣



العطورة مجموعة السي المكومة المرتها المكومة الأردنية بمناسبة السادس للأراضي المدس المدان المسكوني علالة الملك الحسين المناغوراس في المدس يوم ٥/١/





رئيس المؤتمر الأرثوذكسي الخامس عام ١٩٩٢ الدكتور رؤوف أبو جابر يرافق الأب إبراهيم عياد لدى اختتام الجلسة الافتتاحية



رئيس المؤتمر الأرثوذكسي الخامس عام ١٩٩٢ بعمان الدكتور رؤوف أبو جابر يرافق سماحة الشيخ عبد الحميد السائح خلال حفل الافتتاح





# المراجع

### ١ ـ العربية

كتب

- أبو بكر، أمين مسعود. ملكية الأراضي في متصرفية القدس (١٨٥٨ ـ ١٩١٨). عمان: مؤسسة عبد الحميد شومان، ١٩٩٦.
  - أبو عز الدين، سليمان. إبراهيم باشا في سوريا. بيروت: المطبعة العلمية، ١٩٢٩.
- أنطونيوس، جورج. يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية. تقديم نبيه أمين فارس؛ ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٦٢.
- برترام، أنطوان وج. و. أ. ينغ. تقرير اللجنة \_ بطريركية أورشليم الأرثوذكسية. ترجمة وديع البستاني. القدس: [د. ن.]، ١٩٢٥.
- الحسني، على. تاريخ سوريا الإقتصادي: الاقتصاد روح الحرية والاستقلال. دمشق: مطبعة بدائع الفنون، [١٩٢٣].
- حلاق، حسّان. موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، ١٨٩٧ ـ ١٩٠٩. ط ٣. بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، ١٩٨٦.
  - الخطيب، روحي. تهويد القدس. عمان: روحي الخطيب، ١٩٧٠.
- خوري، شحاده ونقولا خوري. خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية. القدس: مطبعة بيت المقدس، ١٩٢٥.

- \_\_\_\_ . ط ۲ . عمان: [د. ن.]، ۱۹۹۲ .
- خير، هاني سليم. السجل التاريخي المصور، ١٩٢٠ ـ ١٩٩٠. ط ٢. عمان: [د. ن.]، ١٩٩١.
- دو منجنوي، بيير. المونسنيور جوزيف فاليرجا بطريرك اللاتين في القدس. القدس مطبعة دير اللاتين، ١٩٧٢.
  - ديفرو، روبرت. العهد العثماني الدستوري الأوّل. بلتيمور: [د. ن.]، ١٩٦٣.
- رستم، أسد. المحفوظات الملكية المصرية: بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوضح مقاصد محمد على الكبير. بيروت: المطبعة الأميركانية، ١٩٤٠ ١٩٥٢. ٤ ج.
- سالم، لطيفة محمد. الحكم المصري في الشام ١٨٣١ ـ ١٨٤١. القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ١٩٨٣.
  - ساور، ارفت رام. الأتراك الجدد (تركيا الفتاة). لندن: [د. ن.]، ١٩٥٧.
- السكاكيني، خليل. كذا أنا يا دنيا. أعدتها للنشر هالة السكاكيني. القدس: المطبعة التجارية، ١٩٥٥.
- الشهابي، حيدر أحمد. تاريخ أحمد باشا الجزار للأمير حيدر أحمد شهاب. نشره ووضع مقدمته وحواشيه وفهارسه وألحقه بذيل تاريخي الأب انطونيوس شبلي والأب اغناطيوس عبده خليفة. بيروت: مكتبة انطوان، [١٩٥٥].
- الصايغ، سليم. الوضع الراهن بالنسبة للأماكن المقدسة. روما: [د. ن.]، ١٩٧١.
- صلاح، حنا. فلسطين وتجديد حياتها: كتاب جامع لمباحث تاريخية وعمرانية واجتماعية وسياسية عن فلسطين. نيويورك: الجمعية الفلسطينية لمقاومة الصهيونية، ١٩١٩.
- طيباوي، أ. ل. المصالح البريطانية في فلسطين، ١٨٠٠ ـ ١٩٠١. [د. م.]: مطبعة جامعة أوكسفورد، ١٩٦١.
- العارف، عارف. المسيحية في القدس. القدس: مطبعة دير الروم الأرثوذكس، ١٩٥١.
  - \_\_\_. المفصل في تاريخ القدس. القدس: مكتبة الأندلس، ١٩٦١.
  - عرنيطة، يسرى جوهرية. الفنون الشعبية في فلسطين. عمان: [د. ن.]، ١٩٨٨.
- العودات، يعقوب (البدوي الملثم). من أعلام الفكر والأدب في فلسطين. عمان: وكالة التوزيع، ١٩٧٦.

- العورة، ابراهيم. تاريخ ولاية سليمان باشا العادل: يشتمل على تاريخ فلسطين ولبنان ومدنه وبلاد العلويين والشام. تحرير قسطنطين الباشا. صيدا: مطبعة دير المخلص، ١٩٣٦.
- الغوري، إميل. فلسطين عبر ستين عاماً. بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٧٢. ٣ ج. فرانكن، هندريكوس باكوبوس [وآخرون]. القدس في التاريخ. حرر الطبعة الإنكليزية وترجمها كامل جميل العسلى. عمان: الجامعة الأردنية، ١٩٩٢.
- فرح، رفيق. تاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس ١٨٤١ ـ ١٩٩١. القدس: [د.ن.]، ١٩٩٥.
- فريد، محمد. تاريخ الدولة العلية العثمانية ١٩٠٨. ط ٣. بيروت: دار الجيل، ١٩٧٧.
- القانون الأساسي لنادي الإتحاد الأرثوذكسي في القدس. القدس: مطبعة بيت القدس، [د. ت.].
- قزاقيا، خليل ابراهيم. تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية. هذب لغته ناصر عيسى الراصي. القاهرة: مطبعة المقتطف والمقطم، ١٩٢٤.
- اللجنة الإعلامية الأردنية. معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل ٢٦ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤. عمان: اللجنة، ١٩٩٤.
  - لجنة صندوق الأبحاث الفلسطينية. عملنا في فلسطين. القدس: اللجنة، ١٨٥١.
    - ...... نيويورك: اللجنة، ١٨٧٣.
- الماضي، منيب وسليمان موسى. تاريخ الأردن في القرن العشرين. عمان: [د. ن.]، ١٩٥٩.
- ماعوز، موشيه. الإصلاح العثماني في سوريا فلسطين. بريطانيا: مطبعة جامعة أكسفورد، ١٩٦٨.
- مركز القدس للدراسات التوراتية . كتاب الدراسات . ليكلاند فلوريدا: [المركز]، ١٩٨٧ .
  - مطر، ابراهيم. تحويل القدس ١٩٤٨ ـ ١٩٩٧.
  - معمر، توفيق. ظاهر العمر. الناصرة: [د. ن.]، ١٩٧٩.
- المنجد، صلاح الدين، محمد بن جمعة المقار ورسلان بن يحيى القاري. ولاة دمشق في المعهد العثماني: وهو يتضمن «الباشات والقضاة» لإبن جمعة والوزراء الذين حكموا دمشق لابن القاري ومصادر عن تاريخ دمشق أيام العثمانيين.

- الموسوعة الفلسطينية. دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية، ١٩٨٤ ـ ١٩٩٠ . ٢ قسم في ١٠ مج.
- ميديبيل، بير. معهد البطريركية اللاتينية اللاهوي في القدس. القدس: مطبعة دير اللاتين، ١٩٥٧.
- الهنيدي، سحر. الثقة المفقودة ـ السير هربرت صموئيل والصهيونية والفلسطينيين. لندن: [د. ن.]، ٢٠٠٠.
- هواويني، رفائيل. لمحة تاريخية في أخوية القبر المقدس اليونانية. [د. م.]: طبعة لجنة الدعم والمساعدة للأرثوذكس في البطريركية المقدسية، ١٩٩٧.

### دوريات

- أبو جابر، رؤوف. «القدس بحاجة لموقف عربي إسلامي مسيحي.» الرأي (عمان): 17/ ١٩ / ١٩٩٧.
- اسبيريدون. «حوليات فلسطين ١٨٢١ ـ ١٨٤١.» مجلة الجمعية الشرقية لفلسطين: العدد ١٨٤، ١٩٣٨.
- «تقرير أعمال المجمع العلمي الشرقي لسنة ١٨٨٧ ـ ١٨٨٣ . المقتطف: السنة ٨، المحمع العلمي الشرقي لسنة ١٨٨٧ ـ ١٨٨٨ ـ ١٨٨٨ . المحمد . المحمد المحمد
  - الجيروساليم بوست: ٣١/ ١٩٩٥ و٩/ ١٩٩٨.
  - الحياة: ٣٢/٥/٢٩٩١؛ ٢٥/١٢/٨٩٩١، و١/٩/٠٠٠٠.
- السرأي (عـمـان): ۱۱/۱۱/۱۹۹۱؛ ۶/۷/۲۹۹۱؛ ۱۹۹۸/۱۱/۱۹۹۱؛ ۲۰/۲۰/ ۱۹۹۸؛ ۱۱/۱۱/۱۹۹۹؛ ۳۲/۳/۳۰۰۰؛ ۱۱/۱۲/۱۰۰۰؛ ۲۰۰۰، ۲۲/۲۰، ۲۰۰۰، و۲۲/۲۲/۱۲/۱۲/
  - السفير: ٤/٦/١٩٩٤.
  - الشرق الأوسط: ٢٦/ ١٢/ ١٩٩٩.
    - الصنارة: ٤/٨/٤.

صيقلي، سمير. «خدمات المسيحيين للنهضة في فلسطين قبل الحرب العظمى الأولى.» نشرة المعهد الملكى للدراسات الدينية: العدد ١، ٢٠٠٠.

العرب اليوم: ١٧/ ٨/ ١٩٩٩، و٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٠.

قندلفت، ابراهيم. «الستاتيكو والمؤسسات الكنسية في الأراضي المقدسة. »: النعمة (سوريا): آذار/ مارس ١٩٩٩.

معاریف: ۲۲/۱۲/۱۲.

«من هم المسيحيون في الشرق الأوسط. » مجلة مجلس كنائس الشرق الأوسط: تشرين الأول/أكتوب ١٩٨٦.

النهار: ٣/ ٩/ ١٩٩٧.

#### المؤتمرات

المسيحيون في الأراض المقدسة. تحرير مايكل براير ووليم تايلور. لندن: مؤسسة عالم الإسلام الثقافية، ١٩٩٤.

المؤتمر الأرثوذكسي في القدس. حزيران/ يونيو ٢٠٠٠.

المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام.

## ٢ \_ الأجنبة

#### **Books**

Asali, K. J. (ed). Jerusalem in History. Buckhurst Hill Essex. England: Scorpion Publications, 1989.

Conder, C. R. The Survey of Eastern Palestine: Memoirs of the Topography, Orography, Hydrography, Archaeology.... London: Committee of the Palestine Exploration Fund, 1889.

\_\_\_\_\_. The Survey of Western Palestine. London: Committee of the Palestine Exploration Fund, 1881-1885.

Finn, James. Stirring Times. 2 vols. London: C. K. Paul and Co., 1878.

Gadshy, John. My Wanderings: Being Travels in the East (between 1846 and 1860). London: Gadsby, 1855-1860. 2 vols.

Hopwood, Derek. The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843-1914: Church and Politics in the Near East. Oxford: Clarendon Press, 1969.

Ma'oz, Moshe. Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840-1861; The Impact of the Tanzimat on Politics and Society. Oxford; London: Clarendon P., 1968.

Possetto, Allessandro. Il Patriarcato Latino di Gerusaleme (1848-1938). Milano: El Cura di Crociatia, 1938.

- Rustum, Asad J. The Royal Archives of Egypt and the Disturbances in Palestine, 1834. Beirut: American Press, 1938,
- Stavrou, Theofanis. Russian Interests in Palestine, 1882-1914: A Study of Religious and Educational Entreprise. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1963. (Hidryma Melekon Chersonesou Tou Haimou; 68)
- Storrs, Ronald. Orientations. London: Nicholson and Walson, 1943.
- Volney, M. C-F. Travels through Syria and Egypt: In The Years 1783, 1784, and 1785.

  Containing the Present Natural and Political State of Those Countries, their Productions, Arts, Manufactures, and Commerce; With Observations on the Manners, Customs, and Government of the Turks and Arabs. 2nd ed. London: Printed for G. G. J. and J. Robinson, 1788. 2 vols.

## فهرس

#### \_1\_ أثناسيوس الخامس (البطريرك): ٢٠، الآياء الفرنسيسكان: ٨٦، ١٧١ أثيناغوروس (البطريوك): ١٤١ آباء القلب القدس: ٦٥ الأحياش: ٧، ١١، ١٧، ٥٦، ٥٩، إبراهيم باشا: ٢٣-٢١، ٢٨-٠٠، 174 671 ٢٣، ٤٣، ٢٩، ٧٥، ٥٥، ١٨١ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين: ٥٨، ابن شاکر، زید: ۱۵٦ 19, 171, 971, 131, 001, أبو جابر، سعد: ١٤٠ 144 . 147 . 104 . 104 أبو جابر، كامل: ١٦٣، ١٦٤ الاحتلال البريطاني لمصر: ٦٩ . أبو السعود، طاهر: ١١٢ الاحتلال التركي لليونان: ١٧ أبو صوان، لطفي: ١١٢ الاحتلال المرى لفلسطين: ١٨١ أبو العسل، رياح: ١٧٧، ١٧٨ أحمد باشا الجزار: ١١، ١٣ أبو عيطة، مترى: ١٥٨ أخوية القبر المقدّس: ١٧، ٢٠، ٢٤، أبو مرق، محمد باشا: ١٣ 07, 73, 30, 00, 54, 44, الاتحاد الأرثوذكسي: ١٣٤ 14. (178 الاتحاد الإنجيلي الألماني: ٧١ الإرسالية المسيخية الأميركية في الاتحاد اللوثري: ٧١ بيروت: ١٧٦ إتفاق إعلان الميادئ بشأن ترتبيات الأرمين: ٧، ١١، ١٤، ١٥، ١٧، الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية · 73 373 77-A73 · 4-473 (۱۹۹۳: واشنطن): ۱۹۹، ۱۶۱،

73, 30, 50, 60, 15, 75,

149

الإنتداب البريطاني على فلسطين: ٩٠، ٥٧، ١٤١٤، ١١١، ١١١، ١٢١٠ ٥١١، ١٢١، ١٣١، ١٣١، 171, 179, 171 301,171 الأرمن الأرثوذكس: ٥٢، ٥٥، ١١٤، إنتفاضة الأقصى (٢٠٠٠): ١٥٩، 121, 151 178.179 الأرمن الكاثوليك: ٦٦، ١٢٨، ١٤٢ أنطونيوس (البطريرك): ٢٨ اسبيريدرون (الراهب): ٢٤، ٢٩، أنطونيوس، جورج: ۸۹، ۱۳۲، ۱۳۳ 1.1 .71 .7. الانغليكان: ١٢٨، ١٢٩، ١٧١ الإستيطان الإسرائيلي: ١٠٣، ١٢٥، الإنقلاب العثماني (١٩٠٨): ٩٨ 109 (107 (144 أورمانيان (البطريرك): ١١٤ اسحق، سيمون: ٦٥ أوسبينسكى، بورفيري: ٤٥، ٤٦، اسكندر الأول (القيصر): ١٩ الإسلام: ١٦، ١١١، ١٢٠ ١٧٨ أوغستا فكتوريا (الامبراطورة): ٧١، أشلي (اللورد): ٤٣ أغناتيف (الكونت): ٧٦ الأوقاف الأرثوذكسية: ١٦٤ اغناطيوس زكا الأول عيواص الأوقاف الإسلامية: ١٦٢ (البطريرك): ٥٨ أوقاف القدس: ١٦٣ أفتيموس (المطران): ٩٩ الأوقاف الكاثوليكية: ١٢٧ الأقــاط: ٧، ١١، ١٤، ١٧، ٢٨، ٢٨ الأوقاف المسيحية: ١٦٢ 17, 70, 70, PO, Pr, A71, إيروثيوس (البطريرك): ٩٩ 131,181 أيوب، فايز: ١٤١ ألرت فيكتور (الأمير): ٨١ ـ ب ـ ألكسندر الأول (القيصر): ١٦، ٥٤ باراك، إيهودا: ١٥٩ ألكسندر، مايكل سولومن: ٤٤، ٦٨ بارثيلا، أنطون: ٦٥ أللنبي (الجنرال): ١١١-١١٣، ١١٧ بارسونز، لیفی: ۱۷ الأمم المتحدة: ٧١، ٩٠-٩٢، ١١٣، باسیلی: ٤١ 109,120 بايرون (اللورد): ١٩ ـ مجلس الأمن الدولي: ١٤٥

برترام، أنطون: ۱۲۱، ۱۲۱ البرسبيتريان: ۱۲۹

بروتاسوف، نيقولاي: ٤٥

البروتستانت: ۲۱–۹۳، ۸۸، ۸۰، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲

بروكوبيوس (المطران): ۷۷، ۷۸

بسمارك: ١٠٣

بطرس الأكبر (القيصر): ١٩

بطرس (القديس): ٥٨

بطريركية الأرمن الأرثوذكس: ٥٦، هه

بطريركية الأرمن الكاثوليك: ١١٤ بطريركية أنطاكية وسائر المشرق: ٤٣،

> بطريركية الروم الكاثوليك: ١١٤ بطريركية السريان الأرثوذكس: ٥٨ بطريركية الفنار: ٥٤

بطريركية القدس: ١٠١، ١٢٩

بطريركية القسطنطينية: ٥٥

البطريركية اللاتينية: ٤٣، ٥٣، ٥٥، ٥٥، ٢٦، ٦٤، ١١٤، ١٢٧، ١٢٥، ١٦٩ الله ١٢٥، ١٧٥، ١٢٩

البطريركية المارونية: ٦٧

بطریرکیة موسکو: ٤٥

البطريركية اليونانية الأرثوذكسية:

بلايث (المطران): ١٢٦

بلتريتي، يعقوب: ١٥٠

بلدية بيت لحم: ١٥٨

بلدية القدس: ۹۰، ۱۱۲، ۱۳۹، ۱۵۷–۱۰۷

بلفور، آرثر جیمس: ۱۱۲، ۱۱۷

البندك، الياس: ١٤٠

البنك العقاري العربي: ٩٠

بنك الكريدي ليونيه: ٦٠

بنك لتومى: ١٥٦

البنك اليوناني: ١٢٠

بواب، حنا: ١٣١

بوتا، إميل: ٤١

بوتا، كارلو: ٤١

بورفيريوس الثاني (الأسقف): ١١٦ بولس السادس (البابا): ٩١، ١٤١،

۲۶۱، ۱۶۹، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۲۸

بوليكارب (المطران): ٦٠

بوليكاريوس (البطريرك): ١٦، ٥٣

بيا، أوغسطين: ١٤٩

بيدس، خليل: ۸۹-۸۷

-ج-

جاد الله، علي: ٨٦

جادسبي، جون: ٤٨

الجالية اليهودية: ١٠٢

الجامعة الأميركية في بيروت: ٨٩، ١١٨، ٩٠

جامعة الدول العربية: ١١٧

جانو، كليرمون: ٨١

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ١٧٩

جرجوعي، إميل: ١٥٨

الجزية: ۲۷

جستنيان (الامبراطور): ٢٥

جلبي، أوليا: ٥٦

جمعية الآباء البيض: ٦٦، ٦٥

جمعية الإتحاد والترقي: ٨٦، ٩٨، ٩٨، ١٠٣

جمعية الإخاء الأرثوذكسي: ٨٦

جمعية الإخاء العربي: ٨٦

الجمعية الأرثوذكسية الوطنية: ٧٧،

الجمعية الإسلامية المسيحية في القدس: ١١٢ - ١١٧

الجمعية الإسلامية المسيحية في يافا: ١١٢

الجمعية الألمانية الكاثوليكية للأرض المقدسة: ٧٧

الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية: ٨٠ بیکو، جورج: ۱۱۵

البينا، أنطون: ١٣٧

بيوس التاسع عشر (البابا): ٦٣

\_ ت\_\_

ترزي، نخلة: ۸۷

تشرشل (الكولونيل): ٤٣

تقي الدين، رشيد: ١١٩

التميمي، راغب: ١٣٢

توتو، دیزموند: ۱۷۷

توران، جان لویس: ١٦٠

تولستوي (الكونت): ٦٠

تيموثيوس (البطريرك): ١٤٨

\_ ث\_

الثقافة الأمريكية: ١٧٧

الثقافة الأوروبية: ١٧٧

ثورة البراق (١٩٢٩): ٩٠

الثورة البلشفية (١٩١٧): ١٦١

الثورة العربية الكبرى (١٩١٦): ٩٠،

الشورة الفلسطينية (١٩٣٦–١٩٣٩): ٩٢

ثيموثاوس (البطريرك): ١٦٤، ١٦٤

ثیمیلیس، ثیموثیوس: ۱۲۱

ثيودوسيوس السادس أبو رجيلة (البطريرك): ١٤٩

حرامی، شکری: ۸۹ جمعية بيت المقدس: ٧٠ جمعية زهرة الآداب: ٨٦ حرب الخليج (١٩٩٠-١٩٩١): الجمعية الفلسطينية لمقاومة الصهيونية في الحرب العربية الإسرائيلية (١٩٤٨): نيويورك: ١١٨ جمعية القديس يوحنا: ٨٢ الحرب العربية الإسرائيلية (١٩٦٧): جعية لندن لليهود: ٤٠، ٤١ 127 جمعية المرسلين البروتستانت: ٨٦ حرب القرم: ۲۷، ۵۱، ۲۰، ۲۰۳ جمعية المرسلين الكنسية: ٧٠ الحركة الصهيونية: ٨١، ٨٧، ١١٩، الجمعية المورافية لمعالجة امراض الجذام: 189 . 14. الحركة الوطنية الفلسطينية: ١٢٥ جمعية النهضة الأثوذكسية العربية: ١٥٦ الحسرم السسريسف: ٧٧، ٨١، ١٠٦، الجمل، شبلي: ۸۷، ۹۰، ۹۲، ۹۲، 311, .11, 771 الحروب الصليبية: ٧، ١١٥ جوبان، صموئيل: ٦٨، ٦٩ الحزب العربي الفلسطيني: ٩٢ جورج (أمير ويلز): ٨١ الحسن بين طيلال (الأمير): ١٦٢-جورج، سليم شحادة: ١١٩ 371, 771 الجوزي، بندلي صليبا: ٨٨ الحسين بن طلال (ملك الأردن):

- \_ -

حتي، فيليب: ١١٨، ١١٩ الحجاج المسلمون إلى الحجاز: ١٣ الحجاج المسيحيون إلى القدس: ١٢، ١٣، ١٦، ٢٥، ٢٧، ٢٨، ٢١، ٣٣، ٣٥، ٢٤، ٥٥، ٨٤، ٥٥، ١٢، ٢٢، ٤٢، ٥٤، ٨٠، ٧٧

حجّار، غریغوریوس: ۱۳۰ حداد، فائق: ۱۷۷

حدوته العلم، عبد الرحمن: ٦٦

الحسيني، جميل: ۱۱۲ الحسيني، حسن: ۱۱٤

177 . 177

حسين، عمد: ١٧٣

الحسين بن علي (شريف مكة): ١١٢،

الحسيني، أمين: ٩٢، ١٣٠، ١٦٠

الحسيني، جمال: ٩٠، ٩٢، ١٣٢،

الحسيني، حسين سليم: ٩٢

الحسيني، سعيد: ١٠٥، ١٠٥ الخالدي، جميل: ٨٦، ٨٧ الخالدي، حسين فخري: ٩٢، ١٣٢، الحسيني، عدنان: ١٦٣ الحسيني، كامل: ١١٤ الخالدي، روحي: ١٠٥، ١٠٥ الحسيني، محمد أمين: ١٢٥، ١٢٩ الخالدي، مصطفى: ٩٠ الحسيني، موسى كاظم: ١١٢، ١٢٥ الخالدي، وليد: ١٥٤ الحكم الأموي لفلسطين: ٧ الخالدي، يوسف ضيا: ٧٥، ١٠٤ الحكم العباسي لفلسطين: ٧ الحزاج: ٣٤ الحكم العثماني لفلسطين: ١١، ١٨، خضر، جورج: ١٣١ الخيطيب، روحي: ١٣٨، ١٣٩، الحكم المصري لبلاد الشام: ١٨ 104 (100 (10. الحكم المصري لفلسطين: ٢٦، ٢٨، الخطيب، عمر: ١٥٧ 17, 17, 77, 27, 181 الخماش، أحمد: ١٠٤ الحلاق، بطرس: ١١٢ خوري، ايليا: ١٢٦، ١٧٧ حلزون، فائق: ١٤٠ الخوري البيتجالي، اسكندر: ٨٩ حمارنة، صالح: ١٤٧ الخوري، توفيق: ١٤٠ حمارنة، كامل: ١٦٤ خوری، معین: ۱۵۵ حمارنة، ميشيل: ١٦٤ الخياط، فرنسيس: ١٠٤ الحملة الفرنسية على فلسطين: ١١ - 3 -حنا، داود: ۱۳۷ حنا، عطالله: ١٧١، ١٧٢ دار الأيتام السورية: ٧١ حنانيا، أنسطاس: ١٣٧ دالتون، ج. ف.: ۸۲ حنظل، يعقوب: ١١٩ داود، سمعان: ۱٤٠ حواتمة، نايف: ١٧٩ دايوتاليفي، فرديناندو: ١١٤ الحويك، الياس: ٦٧ الدجاني، عارف: ١١٢ - خ -الدروز: ۲٦ الدمشقي، مخائيل بريك: ١٤ خاروفة، ابراهيم: ١٤٠

دولو، کریستو: ۱٦۰ دیّان، موشیه: ۹۱ دیخة، أنطون: ۲۰ دیریك، بترویت: ۸۱

- 3 -

ذامیانوس (البطریرك): ۸۲، ۱۰۱، دام

ذيوذوروس (البطريرك): ٥٥، ١٥٣، ١٧٥، ١٦٩، ١٦٩، ١٧٠

- ر –

رابین، اسحق: ۱۵۹

رابینوفیتش، زسمان: ۱۷۳

رابينوفيتش، يعقوب: ١٧٣

رزق، أنطون: ٦٥

رستم، أسد: ٢٦

الروابدة، عبد الرؤوف: ١٦٤

روتشیلد (البارون): ۸۷، ۱۱۲

روك، ألفريد: ١٣٣

الروم: ۷، ۱۵، ۱۵، ۱۷، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۳۱، ۲۷،

731, V31, A31, T01, 301, 301, 771, P71, P71

الروم السكاشوليك: ۱۱، ۲۷، ۳۳، ۱۱–۶۵، ۱۵، ۲۲، ۸۰، ۲۲۱، ۱۲۸، ۱۲۲، ۱۵۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۷۹

ریا، یوسف: ۱۷۹

الريماوي، علي: ١١١

ـزـ

الزاوية الابراهيمية: ٣٤ زخريا، إميل: ٦٥ زريق، نخلة: ٨٨، ٩٢ زكي، عباس: ١٥٧ زيادين، يعقوب: ١٣٧ الزيداني، ظاهر العمر: ١١

<u>۔ س ۔</u>

سابا، فؤاد: ۱۲۱، ۱۳۱–۱۳۳ سابا، مایکل: ۱۵۶ سابیلا، برنارد: ۱٤۸–۱٤۸

> سارینا، حنا: ۲۵ ساعاتی، نجیب: ۸۸

الشقيري، أسعد: ١٠٤ السائح، عبد الحميد: ١٥٧، ١٥٩ شماس، إبراهيم: ١١٢ شمېرلين، نيفيل: ١٣٢ شنللر، يوحنا لودفيغ: ٧١ شنودة الثالث (الأنيا): ٥٨، ١٦٥ - 00 -صافية، إميل: ١٣٧ صافية، عفيف: ١٧٦ صباح، میشال: ۷۰، ۱۷۳–۱۷۰ الصدر، كامل: ٩٩ الصراع العربي - الإسرائيلي: ٧٩ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي: ١٥٨ صروف، وهيه الله: ٨٨ صفرونيوس (البطريرك): ٧ صلاح، حنا: ۱۱۸ صلاح الدين الأيوبي: ٣٤، ٥٧ صلاح، عبد اللطيف: ١٣٢ صموئیل، هربرت: ۱۲۰، ۱۲۰ الصندوق القومي اليهودي: ١٥٢، الصيداوي، داوود: ٨٦ صيقلي، سمير: ٩٣ \_ 4\_

طائفة الكويكرز: ١٢٩

۱۳۸

طلال بن عبد الله (الملك الأردن):

سایکس، مارك: ١١٥ الستون: ۱۲۸، ۱۲۹ ستورز، رونالد: ۱۱۳، ۱۱۰، ۱۱۷ السريان: ۷، ۱۷، ۲۸، ۵۰، ۸۵، 141, 174, 118 السريان الأرثوذكس: ٥٢، ٥٨، ٢٦، 124 السريان الكاثوليك: ٦٦، ٦٧، ١٢٨، 124 السعيد، حافط: ١٠٤ السفارة الأمريكية في القدس: ١٥٤ السكاكيني، خليل: ٨٦ - ٨٩، ٩٢، 3 - 1 - 7 - 1 1 1 - 71 1 3 771 سكسك، جورج: ١٢١ السلطة الفلسطينية: ١٥١، ١٥٢، 101, A01, 171, 1VI سماوی، برهم: ۱٤٠ سمعان (الأسقف): ٧ السمعان، نعمة: ١٥٠ سنداحة، ميشيل: ١٥٦ سيريل (المطران): ۲۰،٤۸ ـ ش ـ شامير، اسحق: ١٧٦ شطارة، فؤاد: ١١٩ شعبة التحقيقات الإسرائيلية في الجرائم الدولية: ١٧٣

طنوس، عزة: ٨٩، ٩٠، ١٢٦ عائلة خمس: ١٣١ عائلة داود: ١٣١ طنوس، فكتوريا: ١١٩ عائلة دحيور: ١٣١ طنوس، موسى: ٧٠ عائلة دردريان: ١٣١ طنوس، یوسف: ٦٥ عائلة ديب: ١٣١ طهبوب، حسن: ١٥١، ١٥٢ عائلة رفيدي: ١٣١ طوطح، خليل: ١١٩ عائلة زافردياس: ١٣١ - 8 -عائلة زنانيري: ١٣١ العارف، عارف: ٣٤، ٥٦، ٥٩، عائلة سايا: ١٣١ ٥٦، ٢٨، ١١١، ١٨٠ عائلة ستراغاليس: ١٣١ عائلة أبو السعود: ١٥٤ عائلة سحار: ١٣١ عائلة أبو صوّان: ١٠٣ عائلة سعيد: ١٣١ عائلة أبي زخريا: ١١٦ عائلة سلامة: ١٣١ عائلة الأجرب: ١١٦ عائلة سليحيت: ١١٧ عائلة اشتكلف: ١٣١ عائلة سليمان: ١١٦ عائلة أنطونيادس: ١٣١ عائلة سنونو: ١٣١ عائلة بطاطو: ١٠٣ عائلة شاغوريه: ١٣١ عائلة السنا: ١٣١ عائلة شاكر: ١٣١ عائلة جودة: ٣٤، ١١٥ عائلة الشمّاع: ١١٦ عائلة الحبش: ١١٦، ١٣١ عائلة صلاح: ١٣١ عائلة حداد: ١٣١ عائلة صوالحة: ١٣١ عائلة الحرامي: ١١٦ عائلة طليل: ١٠٣، ١٣١ عائلة حلاق: ١٣١ عائلة طنوس: ١٣١ عائلة حلبي: ١٥٤، ١٣١، ١٥٤ عائلة عطا الله: ١٣١ عائلة حمارنة: ١٣١ عائلة العقروق: ١١٧ عائلة حمصى: ١٣١ عائلة العلوشية: ١١٦ عائلة الخالدي: ٥٣، ١٥٤ عائلة فراج: ١٣١

عبد الله الأول بن الحسين (الملك عائلة فريج: ١٣١ الأردني): ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۲۰ عائلة القرعة: ١١٦ عيد الله الثاني (الملك الأردني): ١٧٥ عائلة قطان: ١٣١ عبد الله، سيف الإسلام: ١٣٢ عائلة قلبيان: ١٣١ عبد الباقي، أحمد حلمي: ٩٢ عائلة كتانة: ١٣١ عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): عائلة كتن: ١١٦ ٥٧، ٨٧، ٩٧، ٧٨، ٧٩، ٣٠١ عائلة كتوعة: ١١٦ عبد الرحيم، الطيب: ١٥٧ عائلة كرادشة: ١٣١ عبد العزيز (السلطان): ٧٥ عائلة لورنزو: ١٣١ عبد المجيد (السلطان): ٣٩ عائلة لويزيدس: ١٣١ عبد الهادي، عوني: ١٣٢ عائلة مارتو: ١٣١ عبده، يوسف: ۱۲۷، ۱٤٠ عائلة المازه: ١٣١ عبود، مرقس: ٦٨ عائلة مافرو ميخاليس: ١٣١ عتيق، نعيم: ١٧٧ عائلة المحشى: ١٣١، ١٣١ عرفات، ياسر: ١٥٦، ١٥٨، ١٥٩، عائلة مرقص: ١٣٠، ١٣١ 151, 751, 011 عائلة مروم: ١٣١ عرنیطة، یسری جوهریة: ۱۱۷ عائلة ممتاز: ١٣١ عزام، عودة: ٧٠ عائلة منة: ١٣١ عصبة الأمم: ١١٧ عائلة منصور: ١٣١، ١٣١ عصفور، أديب: ١٤٢ عائلة مني: ١٣١ عطا الله، أنطون: ٩٠، ١٣٧، ١٣٩-عائلة ميو: ١٣١ 131 عائلة ناصر: ١٣١ العظم، عبد الله: ١٥ عقل، عقل: ۱۷۷ عائلة نسيبة: ٣٤، ١١٥ العلمي، سعيد: ١٧٣ عائلة نصار: ١٣١، ١٣١ العلمي، فيضى: ١٠٥ عائلة نعمان: ١٣١ العلمي، محمد يوسف: ١١٢ عائلة يغنم: ١٣١

فكتوريا (الملكة): ٤٤، ٦٨، ١٨ العلمي، موسى: ١٣٣ فن، جون: ٦٩ عمر بن الخطاب (الخليفة): ٧، ٢٥، فوثيوس (المطران): ٩٩، ١٠١ عياد، إبراهيم: ١٥٠، ١٧٦ فولني: ۱۱، ۱۲ العيسى، حنا: ١٠٤ فيرونيكا (القديسة): ٦٦ العيسى، رجا: ١٤٠ فيسك، بلني: ١٧ العيسى، عيسى: ٨٦ فيصل الأول (ملك العراق): ١١٢، 117 - è -فيصل بن عبد العزيز (الأمير): ١٣٢ غراسيموس (المطران): ١٠١، ١٠١ فينذكتوس الأول (البطريرك): ١٥٠، غريغوريوس التاسع (البابا): ٦٤ الغصين، يعقوب: ١٣٣ ۔ ق ۔ الغوري، إميل: ۹۲، ۱۰۷، ۱۰۷، قبة الصخرة: ١٣٩ 157, 177, 771, 771, 731 القبر المقدس: ١٥، ٢٦، ٢٧، ٣٢، الغوري، أنطوني: ١١٢ 77, 53, 40, 40, ... ـ ف ـ قزاقيا، خليل إبراهيم: ٧٧ فارس، أمين: ١٣١ القسوس، نعيم: ١٤٠ فالبرجا (البطريرك): ٤١، ٦٥، ٦٥، ٦٥ قسيس، نبيل: ١٥٨ فاليرجا، جيوسبي: ٦٣ القضية الفلسطينية: ٩٠-٩٢، ١٥٩، فراج، إيغور: ١٣٧ 174 . 177 . 179 فراج، فؤاد: ۱۳۷ قعوار، عيسى: ١٤٠ فراج، يعقوب: ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۲، قفعیتی، سمیر: ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۷۳، 144 (144 فرج الله، فرج: ٨٦ قلعة داوود: ٤٠ فرنجية، جورج: ٨٠ قلعة القدس: ١٥٧ فريدريك الثاني (الأمبراطور): ١١٥ القلقيلي، محمد: ١١١

قمصية، جريس: ١٤٠

فريدريك (الملك): ٧٠

قنازع، جورج: ۱٤۸، ۱٤۸ قیصر، أنطون: ٦٥

\_ 4\_ \_

کاتبة، نجیب: ۱۱۹ کاتونی، شارل: ۲۰ کارتر، جیمی: ۱۷۷ الکارمی، شکری: ۱۱۲ کبوجی، هیلاریون: ۱۷۸، ۱۷۹ کتن، هنری: ۹۱

الكرج: ۷، ۱۷، ۲۲، ۳۳ الكردى، إميل: ۱٤۲

. عروي، إسين. كلايتون (الجنرال): ١١٢

الكلدان الكاثوليك: ١٢٨

كلداني، حنا: ١٥٢

كماصي (الكاردينال): ١١٤

الكنيسة الأرثوذكسية: ٦٣، ٧٠، ٨٠، ١٧١

كنيسة الأرمن الكاثوليك: ٦٦

الكنيست الإسرائيلي: ١٥٧، ١٥٧

الكنيسة الإنجيلية: ١٥٠، ٤٤

الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية:

الكنيسة الأنغليكانية: ١٢٦، ١٧٣

كنيسة انكلترا: ٤٤، ٥٥

الكنيسة البروتستانتية: ٤٨، ١٢٦

كنيسة بلغاريا: ٥٥

كنيسة بليموث: ٦٨

كنيسة بيت لحم: ٣٣

كنيسة جبل الزيتون: ٣٣

كنيسة الجثمانية: ١١٦، ٦٤،

كنيسة جستنيان: ١١٥

الكنيسة الحبشية: ٥٩

الكنيسة الروسية: ٥٣، ٦٠

الكنيسة الروسية الأرثوذكسية: ١١٥،

الكنيسة الروسية البيضاء: ١٦٢

كنيسة ستنا مريم: ٣٣، ٥٨، ٥٩

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية: ٥٨

كنيسة الصعود: ٥٢، ٥٩، ٦٤

كنيسة العبدلي: ١٧٠

كنيسة العذراء مريم: ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٨٥، ٦٤

كنيسة القبر المقدس: ١٣٩

الكنيسة القبطية: ٥٧-٥٩، ١٤٩

كنيسة القديس إيثيميوس: ٣٢

كنيسة القديس بولس: ٧٠

كنيسة القديس جيمس: ٣٢

كنيسة القديس مرقس: ٥٨

كنيسة القديسة حنة: ٦٦

كنيسة القسطنطينية: ٧٦

الكنيسة الكاثوليكية: ٧٠، ١٤٩،

كنيسة الكرج: ٥٣، ٦٠، ٦٢

كنيسة الكرسي الأورشليمي: ٩٩

الكنيسة اللاتينية: ٦٣، ٢٧، ٧٠، ١٧٩

الكنيسة اللوثرية: ٥٤

كنيسة مار بهنام: ٥٨

كنيسة مار بولس: ٧٠

كنيسة المارستان: ٧١

كنيسة مار يعقوب: ٧٧، ١٠١

كنيسة المهد: ۳۲، ۶۷، ۵۷، ۵۹، ۵۹، ۲۱۱ (۱۲، ۱۲۲)

كنيسة نصف الدنيا: ٣٢

كنيسة النوتردام: ٦٧

الكنيسة اليونانية: ٤٤، ٥٥، ١٤٧

کوندر، کلود رینیه: ۸۱، ۸۲

كيرللس الثاني (البطريرك): ٤٥، ٤٥، ٤٥، ٥٣ م. ٥٥، ٥٥، ٥٦، ٧٧

كيري، جورج: ۱۷۷

- 4-

اللاجئون الفلسطينيون: ٩١، ١٧٤

لارنجيه (الكاردينال): ٦٧

اللاسامية: ١٥٠

لامنس، هنری: ۸۷

لاون الثالث عشر (البابا): ٦٦

اللجنة الأمريكية لشؤون القدس: ١٥٤

لجنة الترميم الإسلامية: ١٦٣

لجنة التوفيق الدولية: ٩١

لجنة الشؤون العامة الأمريكية -الإسرائيلية (إيباك): ١٥٤

لجنة صندوق استكشاف فلسطين: ٨١

اللجنة العربية العليا: ٩٠، ٩٢،

لجنة فلسطين: ٦٢

اللجنة الملكية البريطانية: ٨٩

اللجنة الملكية لشؤون القدس: ١٧٧

اللجنة الملكية تشؤون القدس: ١٧٧

لحام، لطفي: ۱۷۹، ۱۷۹

اللغة العبرية: ١٨، ٤٠

اللغة العربية: ٤٠، ٢٦، ٨٨

اللقاء الإسلامي – المسيحي في القدس (۲۰۰۰): ۱۸۲

> اللوثريون: ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۷۱ لوك، شارلز: ۱۲۰

> > - 6 -

ماريام (الملك): ٦٢

ماكدونالد، مالكولم: ١٣٢

ماكنس (المطران): ١٢٦

ماندفیل، جون: ۸۲

مخيم الدهشية للاجئين: ١٧٤ المدانات، عيسى: ١٤٠ مدانات، فرح: ۱٤٠ مراد الخامس (السلطان): ٧٥ مرتا، حنا: ٦٥ مرقص، أنطون: ٦٥ مروم، ميتا: ١٣٧ مستوطنة أبو غنيم: ١٥٥، ١٥٩ المسجد الأقصى: ١٣٨، ١٧٢، ١٧٣ مسجد صلاح الدين: ١٦٣ مشبك، أفتيم: ٨٦ مشبك، الياس: ١١٢ المشيخيون: ١٢٨ المصرى، طاهر: ١٥٧ المصطفى، سعيد: ٢٤ مطبعة دير الأرمن: ٨٦ مطبعة دير الروم الأرثوذكس: ٨٦ مطبعة القبر المقدس: ٨٨ مطر، إبراهيم: ١٤٦ مطرانية الأحباش: ٥٣ مطرانية الأرمن الكاثوليك: ٥٣ ، ٦٦ المطرانية الأسقفية: ١٦٩ مطرانية الأقباط: ٥٣، ٥٧ المطرانية الإنجيلية: ٤٥، ٤٣ مطرانية البروتستانت: ٥٣، ٦٧، ٦٨

مطرانية الروم الكاثوليك: ٥٣، ٢٥،

179 . 179

مجح، أمين: ١٣٧ المجلس الإسلامي الأعلى: ١٦٩، ١٦٠ مجلس الأعيان الأردني: ١٦٢ مجلس الأعيان الفلسطيني: ٩٠، ١٣٧ عجلس أمانة القدس العربي: ١٤٥ عجلس الأمة الأردني: ١٤٩، ١٤٩ عجلس الأوقاف الإسلامية: ١٦٤ مجلس الحقوق الفلسطيني: ٩١ المجلس المركزي الأرثوذكسي: ١٥٢، المجمع الأسقفي في الشرق الأوسط: المجمع الأمريكي لمندوبي البعثات التبشيرية: ١٧ المجمع الروسي المقدس: ٤٥ مجمع الطائفة الإنجيلية العربية: ٥٣، المجمع العلمي الشرقي: ٥٥ المجمع الفاتيكاني الثاني: ١٤٩ مجمع كنائس ألمانيا: ١٧٧ مجموعة عطاروت كوهنيم يشيفا (اليهودية): ١٥٥ محافظة، على: ١١١، ١١٢ محمد عبد المنعم (الأمير): ١٣٢ محمد على الكبير (والي مصر): ١٤، . 7, 77-77, . 7, 17, 77, 04 . 8 . 49 محمود الثاني (السلطان): ۲۰،۱٤

مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ٩١، ١٥٤ مؤسسة عطية العربية - الأمريكية: ١٥٤

۱۵۶ موسطرا، جاورجيوس: ۱۸ مونتفيوري، موزس: ۳۵، ۴۳ ميثاق وعهد القدس: ۱۸۲ الميثاق الوطني الفلسطيني: ۱۳۰ مينليك (الأمبراطور): ۲۰

النابلسي، سليمان: ١٤١ نابليون بونابرت: ١١، ١٦، ١٤ نادي الاتحاد الأرثوذكسي: ١٣١ نادي الروتاري: ١٣٨ النادي العربي: ١١٢

- ن -

نتنیاهو، بنیامین: ۱۵۳، ۱۵۹، ۱۵۹ نجار، رؤوف: ۱۷۲ نجم، رالف: ۱۹۳، ۱۹۶

> نستلرودة (الكونت): 80 نسيبة، حازم: ١٦٣، ١٦٤

تسيبه، حارم. ۱۱۲،۱۱۲ النشاشيبي، جودة: ۱۱۲

النشاشيبي، راغب: ١٠٥، ١٣٢،

النشاشيبي، عثمان: ١٠٥ نصير، عبد الله: ١٤٠

نظیف، صادق: ۱٤١

مطرانية السريان الأرثوذكس: ٥٣، ٥٥ مطرانية السريان الكاثوليك: ٥٣، ٥٦ مطرانية القدس: ٤٤

مطرانية الموارنة: ٥٣، ٦٧

المظفر، عبد القادر: ١٠٦

معاهدة باريس (۱۸۵٦): ۲۷، ۵۱

معاهدة بوخاريست: ٥٤

معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية (1998: عمان): ١٩٥٩، ١٦١

> معركة مخماس (۱۸۳٤): ۳۰ المغربي، لطفي: ۱٤۱ مغنم، مغنم: ۱۱۹

مكسيموس الصايغ حكيم (البطريرك):

الملك الكامل (السلطان): ١١٥

منظمة التحرير الفلسطينية: ٩٠،

الموارنة: ۲۷، ۲۷، ۱٤۲

مؤتمر أريحا: ١٣٧

المؤتمر التحضيري للكنائس الآسيوية (١٩٩٦): ١٧٧

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط (١٩٩١: مدريد): ١٥٩

مؤتمر سان جيمس: ٨٩

المؤتمر العربي الفلسطيني: ١٢٥

مۇتمر نابلس: ١٣٧

مور، أوري: ١٧٥

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): ٧١

ولدغريف، وليم: ۱۷۷

ولهلم الثاني (الأمبراطور): ٧١

ولهلم الرابع (الملك): ٢٨، ٤٤

وليام الثاني (القيصر): ٩٧

وولف، يوسف: ١٨

ويلسون، شارلز: ۸۲

ویلسون، وودرو: ۱۰۵

- ي -

يارد، غراسيموس: ١٠٠ ينغ، ج. و. أ: ١٢١

> اليهود الأشكناز: ١١٣ اليهود السفارديم: ١١٣

> > اليهودية: ١٦٠

يواكيم الرابع (البطريرك): ١٠٠

يوحنا بولس الثاني (البابا): ١٥٨ يوحنا الثالث والعشرون (البابا): ١٤٩

يوخنا التالث والعشرون (البابه. يوحنا (النجاشي): ٦٠ نعواس، عبد الله: ١٣٧

النمري، سعد: ١٤٠

نوموف، سیریل: ۲۱

نيقوديهوس الأول (البطريرك): ١٠٠

نيقولاس الأول (القيصر): ٦١

نيقولايفتش، قسطنطين: ٦١

نيكولايسن: ٤١،٤٠

\_ \_ \_ \_

الهجرة اليهودية إلى فلسطين: ٧٩،

هداوي، سامي: ٩١

هدريان (الامبراطور): ٧

هدسون، مایکل: ۱٤۱

هواويني، رفائيل: ٥٤

هوبود، ديريك: ٤٣

الهيكليون: ١٢٨، ١٢٩

- 9 -

وارین، شارلز: ۸۱

واشنطن، جورج: ۱۹

وزارة الأديسان الإسسرائيسلية: ١٦١، ١٦٤، ١٧٥، ١٧١، ١٧٥

وزارة الأديان الألمانية: ٧١

وزارة الإسكان الإسرائيلية: ١٥٥

وعدبلفور (۱۹۱۷): ۸۸، ۱۰۶،

711, 711, 111, 111,

171, 171